

لإمارالمناح الثيخ عبد الحيد بن باديس رحم (ناق هالي (ه) مالاه)

همها و آلك بينها و على عليهاو ووال

253933



## مُعْوُق (الطبيع مَجِفُوظ مَ الْمِحْلُفُ

## الطبعة الأولى 1427 هــ 2006 م

ردمك: 1679 ـ 2006

رقم الإيداع: 5 - 1337 - 0 - 9947

## يُطلب من:

♦ مكتبة ابن باديس: هاتف وفاكس: 32 66 79 021 021

♦ مكتبة منار السبيل: هاتف: 81 29 92 59 072

♦ مكتبة الغرباء الأثرية: هاتف: 90 62 62 09 021

محمول: 070 30 23 50

♦ مكتبة الرشيد: هاتف وفاكس: 44 04 196 220

## بنتي الله البحر التحتيم



إنّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُّوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمرا: ١٠٢].

﴿ يَا أَيُّمَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ النَّاسُ اتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ، وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ، إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١].

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُو يَكُمْ، وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ (١) [الأحزاب: ٧٠ ـ ٧١].

<sup>(</sup>١) هذه هي نُحطبة الحاجة التي كان رسول الله ﷺ يعلّمها أصحابه ﴿ عَلَىٰهُ ، وقد أُهملت في ﴿ =

القرون المتأخرة، فأحياها الأستاذ الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله أوائل القرن الرابع عشر الهجري الماضي، ف «كان يفتتح بها دروس التفسير العمومية كلّ ليلة طيلة السنوات التي قرأناها عليه» كما حفظه عنه تلميذه الوفي الأستاذ محمد الصالح رمضان \_ أمدّ الله في أنفاسه \_ ونقله إلينا بأمانة في مقدمة «العقائد الإسلامية» (ص٢١).

فرحم الله تعالى الشيخ ابن باديس على اتّباعه للسنّة وحرصه على إحياتها!

ومن العجائب \_ والعجائب جَمَّةٌ \_ أن ينبري بعضُ السفهاء \_ بلا علم ولا حياء \_ فيسوّد صفحات، خبط فيها خبط عشواء، تطاولاً على هذا العَلَم الشامخ والإمام الهُمام، وتشكيكا في عقيدته، وغمزًا في منهجه، بعد إجماع العلماء الأكابر \_ تصريحًا وسُكوتيًّا \_ على تزكيته، وأنّه بقية السلف الصالح، أمثال الإبراهيمي والطيب العقبي ومبارك الميلي، من إخوانه، ورشيد رضا ومحبّ الدين الخطيب ومحمد بهجت البيطار ومحمد نصيف وتقي الدين الهلالي ومحمد العربي العلوي الفاسي وإبراهيم الكتاني وابن باز والألباني وأبي بكر جابر الجزائري، في آخرين، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، إن شاء الله تعالى.

﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ١١٥].

وأخيرًا، فإنَّ الوقتَ أعزُّ عندي من أن يُنْفَقَ في ردِّ تهافت شُبهات هؤلاء الناشئة المغرورين والأَغْمَار المتعالمين، هداهم الله أجمعين إلى الصراط المستقيم.

ولله درّ من قال:

سَكَتُ عَنِ السَّفِيهِ فَظَنَّ أَنِّي \* عَبِيتُ عَنِ الجَوَابِ وَمَا عَبِيتُ إِذَا قَالَ السَّفِيهُ فَلاَ تُحِبُهُ \* وَخَيْرٌ مِنْ إِجَابَتِهِ السُّكُوتُ

ونحوه قول الآخر:

لَوْ كُلُّ كَلْبٍ عَوَى أَلْقَمْتُهُ حَجَرًا \* لأَصْبَحَ الصَّخْرُ مِثْقَالاً بِدِينَارِ

أما بعد:

فإنّ الصلاة على النبي \_ صلى الله عليه وآله وسلم \_ من أجلّ الطاعات، وأفضل العبادات، وأزكى القُربات، وهي «من أصول الأذكار في الإسلام، ومن أعظمها».

وقد «أمر الله تعالى بها المؤمنين، على أبلغ أسلوب في التأكيد، وأكمل وجهٍ في الترغيب»، فقال جلّ شأنه:

﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾[الأحزاب: ٥٦].

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى:

«والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيّه عنده في الملأ الأعلى بأنّه يثني عليه عند الملائكة المقرّبين، وأنّ الملائكة تُصلّي عليه، ثمّ أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالميْن: العلوي والسفلي جميعا»(١).

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى:

«والمعنى أنه إذا كان الله وملائكته يصلون على رسوله ﷺ، فصلّوا أنتم ـ أيضا ـ عليه؛ فأنتم أحقّ بأن تصلّوا عليه وتسلّموا تسليها، لما نالكم ببركة رسالته ويُمْن سِفَارَتِهِ من خير شرف الدنيا والآخرة»(٢).

<sup>(</sup>١) «تفسير القرآن العظيم»: (٥/ ٤٩٥).

<sup>(</sup>٢) «جلاء الأفهام»: (ص٢٦٢).

كم استفاضت الأحاديث الصحيحة في الترغيب في إكثار الصلاة على النبي ﷺ والترهيب من تركها عند ذكره ﷺ:

١ ـ فعن أبي هريرة ﴿ اللهِ عَلَيْكُ أَنْ رَسُولَ اللهُ عَلَيْكُمْ قَالَ:

«مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَّةً وَاحِدَةً، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا»(١).

٢ ـ وعن أنس بن مالك عليك أن النبي عَلَيْكُ قال:

«مَنْ صَلَّى عَلَیَّ صَلاَةً وَاحِدَةً، صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا عَشْرَ سَیِّنَاتٍ، وَرَفَعَهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجَاتٍ» (۲).

٣ ـ وعن أبي طلحة الأنصاري علين قال:

خرج رسول الله ﷺ وهو مسرور، فقال:

«إِنَّ الْمَلَكَ جَاءَنِي فَقَالَ لِي: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ لَكَ: أَمَا تَرْضَى أَنْ لاَ يُصَلِّي عَلَيْهِ جَا عَشْرًا، وَلاَ يُسَلِّمَ لاَ يُصَلِّي عَلَيْهِ جَا عَشْرًا، وَلاَ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ جَا عَشْرًا، وَلاَ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ جَا عَشْرًا؛ قُلْتُ: بَلَى أَيْ رَبِّ!»(").

٤ ـ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عليه أنَّه سمع النبي عَلَيْ يقول:

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۰۸) وأبو داود (۲۰۲۷) والترمذي (٤٨٤) والنسائي (٣/ ٥٠) والدارمي (٢/ ٣١٧) وأحمد (٢/ ٣٧٢ و ٣٧٤ و ٤٨٥).

وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

<sup>(</sup>٢) «صحيح الترغيب» (١٦٥٧) للألباني.

<sup>(</sup>٣) «صحيح موارد الظمآن»: (٢٠٢٩ ـ ٢٣٩١) للألباني.

«إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَّةً، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِي الوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الجَنَّةِ لاَ تَنْبُغِي إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ »(۱).

٥ ـ وعن عبد الله بن مسعود ﴿ فَشَكُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُمْ قَالَ:

٦ ـ وعن الحسن بن علي هين أن رسول الله ﷺ قال:

«حَيْثُمَا كُنْتُمْ فَصَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي»(٣).

٧ ـ وعن أبي هريرة ﴿ لِللَّهِ عَنْ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَالَ:

«مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلاَّ رَدَّ اللهُ إِلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ»('').

٨ ـ وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ:

«إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ القِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلاَةً»(°).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۳۸٤) وأبو داود (٥١٩) والترمذي (٣٦٢٣) وقال: «حديث حسن صحيح» والنسائي (٢/ ٢٥\_٢٦) وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) «صحيح الترغيب» (١٦٦٤) و «صحيح الموارد» (٢٠٣١ ـ ٢٣٩٢).

<sup>(</sup>٣) «صحيح الترغيب»: (١٦٦٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٢٠٣٩) بإسناد حسن، وصححه النووي وقوّاه العراقي. انظر: «الصحيحة» (٢٢٦٦).

<sup>(</sup>٥) «صحيح الترغيب» (١٦٦٨).

٩ ـ وعن أوس بن أوس ﴿ عَلَيْكُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ:

«مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمُ الجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ قُبِضَ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلِيَّ مِنَ الصَّلاَةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلِيَّ».

قالوا: يا رسول الله! وكيف تُعرض صلاتنا عليك وقد أَرَمْتَ؟ \_ يعني: بليت \_ فقال:

 $^{(1)}$  ﴿ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ  $^{(1)}$ .

١٠ ـ وعن أنس بن مالك أنّ النبي عَلَيْهُ قال:

«أَكْثِرُوا الصَّلاَةَ عَلَيَّ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الجُمُعَةِ، فَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا» (٢).

١١ ـ وعن أبي هريرة ﴿ لِللَّهِ عَلَيْكُ أَنَّ رسول الله ﷺ صعد المنبر فقال:

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۱۰۶۳ و۱۰۲۸) والنسائي (۳/ ۹۱ ـ ۹۲) والدارمي (۱/ ۳۶۹) وابن ماجه (۱۰۸۵ و ۱۶۳۲) وأحمد (۱/۸) وابن خزيمة (۱۷۳۳ و ۱۷۳۳) وابن حبان (۵۰۰ ـ الموارد) والحاكم (۱/ ۲۷۸) وغيرهم.

وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والذهبي والنووي في «رياض الصالحين» (١١٦٥ و ١٤٠٧) وفي «الأذكار» الصالحين» (١٢٨ - تحقيق الهلالي) وابن حجر العسقلاني في «الفتح» (١١/ ٢٠٠ و٢٠٠) والألباني في «الصحيحة» (١٥/ ٢٥٠) و«الإرواء» (٤) و«صحيح سنن أبي داود» (٩٦٢) وغيرها.

وله شاهد عن أبي الدرداء عند ابن ماجه (١٦٣٧)، وآخر عن أبي أمامة عند البيهقي (٣/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) «السلسلة الصحيحة»: (١٤٠٧) للألباني.

«آمِينَ، آمِينَ، آمِينَ».

قيل: يا رسول الله! إنّك صعدت المنبر فقلت: (آمين، آمين، آمين)؟ فقال: «إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَتَانِي فَقَالَ:

مَنْ أَدْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ، فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، فَدَخَلَ النَّارَ، فَأَبْعَدَهُ اللهُ، قُلْ: (آمِينَ)!

وَمَنْ أَذْرَكَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا، فَلَمْ يَبَرَّهُمَا، فَهَاتَ، فَدَخَلَ النَّارَ، فَأَبْعَدَهُ اللهُ، قُلْ: (آمِينَ)!

وَمَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ، فَهَاتَ، فَدَخَلَ النَّارَ، فَأَبْعَدَهُ اللهُ، قُلْ: (آمِينَ)، فَقُلْتُ: (آمِينَ)!»(١).

١٢ ـ وعنه أيضًا قال: قال رسول الله ﷺ:

«رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانَ، ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبُواهُ الكِبَرُ، فَلَمْ يُدْخِلاَهُ الجَنَّةَ»(٢).

١٣ ـ وعن حسين بن علي هِنْ قال: قال رسول الله ﷺ:
 «مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَخَطِئَ الصَّلاَةَ عَلَيَّ، خُطِّئَ طَرِيقَ الجَنَّةِ» (٣).

<sup>(</sup>۱) «صحيح الترغيب» (١٦٧٩) و«صحيح الموارد» (٢٠٢٥).

<sup>(</sup>٢) «صحيح الترغيب» (١٦٨٠).

و (رَغِمَ): أي لصق بالرغام، وهو التراب، ذُلاًّ وهَوَانًا. قاله المنذري.

<sup>(</sup>٣) «صحيح الترغيب» (١٦٨١)، «فتح الباري» (١١/١١) للحافظ.

١٤ ـ وعنه أيضا عن النبي ﷺ قال:

«إِنَّ البَخِيلَ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ»(١).

١٥ ـ وعن أبي هريرة عن النبي عَلَيْكُ قال:

«مَا جَلَسَ قَوْمٌ بَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ فِيهِ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ، إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً، فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لهمْ»(٢).

١٦ ـ وفي رواية عنه أنَّ النبي ﷺ قال:

«مَا قَعدَ قَوْمٌ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَيُصَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، إِلاَّكَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ القِيَامَةِ، وَإِنْ دَخَلُوا الجَنَّةَ لِلثَّوَابِ» (٣).

١٧ ـ وعن أُبيّ بن كعب عطيت قال:

كان رسول الله عِيلَة إذا ذهب ثُلثا الليل قام فقال:

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ! اذْكُرُوا اللهَ، اذْكُرُوا اللهَ، جَاءَتِ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ، جَاءَ المَوْتُ بِهَا فِيهِ، جَاءَ المَوْتُ بِهَا فِيهِ».

قال أُبيّ: قلتُ: يا رسول الله! إنّي أُكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ

<sup>(</sup>۱) "صحيح الموارد" (۲۰۲٦)، "فتح الباري" (۱۱/ ۲۰۰ ـ ۲۰۱).

<sup>(</sup>٢) «الصحيحة» (٧٤).

وقوله: «تِرَة»: أي نقص.

<sup>(</sup>٣) «الصحيحة» (٧٦).

خَيْرٌ لَكَ»، قلتُ: النصف؟ قال: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ»، قال: قلتُ: أجعل لك قلتُ: فالثلثين؟ قال: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ»، قلت: أجعل لك صلاتي كلّها، قال:

«إِذًا تُكْفَى هَمَّكَ، وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ»(١).

١٨ ـ وعن فَضَالة بن عُبيد ﴿ عَلَيْكَ قَالَ:

سمع رسولُ الله ﷺ رجلاً يدعو في صلاته، لم يمجّد الله ولم يصلّ على النبي ﷺ، فقال رسول الله ﷺ:

«عَجِلَ هَذَا». ثم دعاه، فقال له\_أو لغيره\_:

﴿إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأُ بِتَمْجِيدِ رَبِّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ يَدْعُو بَعْدُ بِهَا شَاءَ»(١).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢٤٦٢) وقال: «حديث حسن صحيح»، والحاكم (٢/ ٤٢١ و١٥) وقال: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي!

قال ابن القيم في «جلاء الأفهام» (ص١٤٩):

الرسئل شيخنا أبو العباس ابن تيمية المختف عن تفسير هذا الحديث، فقال: كان الأبي بن كعب دعاء يدعو به لنفسه، فسأل النبي على: هل يجعل له منه ربعه صلاة عليه على فقال: إن زدت فهو خير لك، إلى أن قال: أجعل إن زدت فهو خير لك، إلى أن قال: أجعل لك صلاتي، أي: أجعل دعائي كلّه صلاة عليك، قال: «إِذَا تُكْفَى هَمَّك، وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُك»، لأنّ من صلى على النبي على صلاة صلى الله عليه بها عشرًا، ومن صلى الله عليه كفاه همه، وغفر له ذنبه، هذا معنى كلامه رضي الله عنه».

<sup>(</sup>٢) صحيح:

١٩ ـ وعن عبد الله بن مسعود قال:

كنتُ أصلي والنبي عليه وأبو بكر وعمر معه، فلم جلستُ بدأتُ بالثناء على الله، ثمّ الصلاة على النبي عليه: «سَلْ تُعْطَهُ، سَلْ تُعْطَهُ» (١).

٠٢- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:

«إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ اللَّهِ مِلَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبُوابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم»(٢).

#### \* \* \*

أخرجه الترمذي (٩٢٥) وقال: «حديث حسن صحيح».

#### (٢) صحيح:

أخرجه ابن ماجه (٧٧٣) والحاكم (١/ ٢٠٧) وصحّحه ووافقه الذهبي.

أخرجه أبو داود (۱٤٧٨) والترمذي (٣٤٨٦) والنسائي (٣/ ٤٤) وفي «الكبرى» (١١١٦)
 وأحمد (٦/ ١٨) وابن حبان (٥١٠ ـ موارد الظمآن) والحاكم (١/ ٢٣٠ و ٢٦٨) وغيرهم.
 وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

وصححه ابن حبانُ والحاكم والذهبي والألباني.

<sup>(</sup>١) حسن:

#### \* وصية نافعة:

ووصيتي إليك أيها المسلم، بعد وقوفك على هذه الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وآله وسلم، أن تعمل بها لتحظى بالحياة الطيبة، وتسعد في الدنيا والآخرة.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للهِ وَللرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ [الأنفال: ٢٤].

## «وجملة ذلك:

أَنْ تُكثر من الصلاة عليه ﷺ في سائر أوقاتك، فإنك تنال بها عند الله صلاة منه عليك، ويرفع درجتك، ويكثر في حسناتك، ويمحو سيئاتك، ويكفيك همّ الدنيا والآخرة.

وصلِّ عليه حيثها كُنْتَ، فإنَّ سلامك يبلغه وإن كان لا يسمعه، فإنَّ للهُ ملائكةً سيّاحين يبلّغونه سلام من سلّم عليه، خصوصية خصّه بها ربنا تبارك وتعالى دون العالمين.

وخصّ يوم الجمعة بالإكثار منها، فإنّها تعرض عليه، وهو في قبره لم تأكل الأرضُ جسده الشريف، فإنّ الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء.

وصلّ عليه بصورة أخصّ وآكد كلّما ذُكر، فإنّك إن لم تفعل كنتَ عنده بخيلا، ولو كنتَ بالمال أكرم من حاتم طيِّ! وإيّاك أن تنسى وتترك الصلاة عليه ﷺ، فيميل بك ذلك عن طريق الجنة. وسَلِ الله له الوسيلة التي هي أعلى درجة في الجنة تَنَلُ بذلك شفاعة خاصة. وإذا جلستَ مجلسًا فإيّاك أن تقوم منه دون أن تذكر الله وتصلّي على نبيّه محمد ﷺ، فإنّك إن فعلت ذلك كان المجلس عليك نقصًا وحسرةً يوم القيامة،

وإذا صلّيت عليه فصلّ بها ثبت عنه ﷺ من صيغ الصلاة الإبراهيمية (۱).
وصلّ عليه حين تدخل المسجد، وعند الخروج منه، وفي صلاة الجنازة (۲)، وفي كل الصلوات بعد التشهد، وقبل الدعاء.

وسلّم عليه إذا وقفت على قبره، ولا تزد عليه اقتداء بعبد الله بن عمر رضى الله عنهما»(٣).

ورحم اللهُ شاعرنا حين قال:

واستحققت بذلك عذاب الله تعالى، إلاّ أن يغفر لك.

يا مَنْ رغبتم في شفاعة أحمد إنّ الصلاة على النبيّ وآله مَنْ لم يصلّ لم يفز بشفاعةٍ

صلّوا عليه وسلّموا تسليما فرضٌ فمن ينكره نال جحيما ويُذاد عن حوض النبيّ أثيما

<sup>(</sup>۱) انظر (ص ٦٣ <u>٦٧</u>).

<sup>(</sup>٢) انظر «جلاء الأفهام»: (ص ١٩٢ \_ ١٩٤ و٢١٥ \_ ٥٢١) لابن القيم.

<sup>(</sup>٣) ما بين المزدوجين من مقدمة العلامة الألباني لرسالة «فضل الصلاة على النبي ﷺ» لإسماعيل القاضي المالكي.

ويكون مجلسه عليه غريما فتنضن تُهدي شخصه التكريما صلَّى ويَنْعَمُ في الحِنان مقيما ويزيده ربّ السما تنعيما والفضل عندالله كان عظيما مَنْ أكرمَ الكرماءَ كان كريما ويحوز قرب المصطفى تعظيما تكفيك هـمًّا قد يكون أليما مَنْ كان برًّا بالأنام رحيما عشرًا ويحيا في النعيم مقيما بَعُدَ المكان وسلّموا تسليما وعليه يُعرَضُ كي يكـون عليمـا ربّ السماء وزاده تفخيما دخل المساجد عابرًا ومديما ذُكِر النبيُّ مُحَتَّمٌ تحتيما حتّى تعود من الجلوس سليما وازداد في دار النعيم نعيما (١) بل يخطئ الجنات ينسي بابها البخلُ أَنْ تسمعَ ذكرَ محمّدٍ عشرًا من الحسنات يـحرز كل من عشرًا من الدرجات يرقى رفعة وتُحَطُّ عنه سيئات مثلها سببُ الإجابةِ للدعاءِ صلاتُنا طهرٌ وتزكيةٌ لكلِّ موحِّدٍ طيب المجالس بالصلاة على النبيّ صلوا على خير الأنام محمد اللهُ يجزي من يصلي مرَّةً صلّوا عـلـيـه حيـثـمـا كنتم ولو بعضُ الملائك ينقلون سلامكم لاسيَّما في خير يوم خصّه وكذاك من سمع الأذان أو الذي بعد التشهد للصلاة وكلّما لا تَنْسَ في كل الـمجالس فضلَهـا صلّى عـليــه اللهُ ربـي دائـمًـا

<sup>(</sup>١) «دليل الخيرات»: (ص ٤٠ ـ ١٤) للأستاذ الشاعر خير الدين وانلي رحمه الله تعالى.

## \* أهمّ الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه عليه عليه

ثمّ اعلم ـ وفقني الله وإياك، وحفظنا في طاعته وثبّت قلوبنا على دينه ـ أنّ في مداومة العبد الصلاة على نبيّ هذه الأُمَّة على الله عليه وائد جمّة، وثمراتٍ عظيمة، وفضائلَ جسيمة، وخيراتٍ عميمة، يحصل عليها ـ إن شاء الله ـ وينال منها النصيب الأكبر والحظ الأوفر، من حقّق الإخلاص لله، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

ومن أهم هذه الفوائد والثمرات(١):

١ ـ امتثال أمر الله سبحانه وتعالى.

٢ ـ موافقته سبحانه في الصلاة عليه ﷺ، وإن اختلفت الصلاتان،
 فصلاتنا عليه دعاء وسؤال، وصلاة الله تعالى عليه ثناءٌ وتشريفٌ.

٣\_ موافقة ملائكته فيها.

خصول عشر صلوات من الله على المصلي مرّة.

أنه يُرفع له عشر درجات.

٦ ـ أنه يُكتب له عشر حسنات.

٧ ـ أنه يُمحى عنه عشر سيئات.

٨ - أنه يُرجى إجابة دعائه إذا قدّمها أمامه، فهي تصاعد الدعاء إلى عند

<sup>(</sup>١) ذكر ابن القيم في «جلاء الأفهام»: (ص ٦١٢ ـ ٦٢٦) أربعين فائدة وثمرة، اخترنا منها أهمها مما دل الشرع ـ نصًا أو استنباطًا ـ على ثوبته، والله الهادي إلى الصواب.

رب العالمين عز وجل، وكان موقوفا بين السهاء والأرض قبلها.

٩ \_ أنَّها سببٌ لشفاعته على إذا قرنها بسؤال الوسيلة له.

١٠ \_ أنَّما سببٌ لغفران الذنوب.

١١ - أنَّها سببٌ لكفاية الله العبد ما أهمّه.

١٢ - أمَّا سببٌ لقرب العبد منه عَلَيْتُ يوم القيامة.

١٣ - أمّا سببٌ لصلاة الله على المصلّى، وصلاة ملائكته عليه.

١٤ ـ أنَّها زكاةٌ للمصلي وطهارةٌ له.

١٥ ـ أنّها سببٌ لرد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام
 على المصلي والمسلم عليه.

١٦ - أنَّها سببٌ لطيب المجلس، وأن لا يعود حسرة على أهله يوم القيامة.

١٧ \_ أنّها تنفي عن العبد اسم البخل إذا صلى عليه عند ذكره، صلى الله تعالى عليه وسلم.

١٨ ـ نجاته من الدعاء عليه برغم الأنف إذا تركها عند ذكره على الله

١٩ ـ أنَّها ترمي صاحبها على طريق الجنة، وتخطئ بتاركها طريقها.

٢٠ أنّها تنجي من نتن المجلس الذي لا يذكر فيه الله تعالى ورسوله على ويعد الله ويثنى عليه فيه، ويصلّى على رسوله على الله ويثنى عليه فيه، ويصلّى على رسوله على الله ويثنى عليه فيه، ويصلّى على رسوله على الله ويثنى الله ويثنى عليه فيه، ويصلّى على رسوله على الله ويثنى الله ويثنى

<sup>(</sup>١) انظر «الصحيحة»: (٧٣).

٢١ ـ أنّها سببٌ لإبقاء الله سبحانه الثناء الحسن للمصلّي عليه بين أهل السهاء والأرض، لأنّ المصلّي طالبٌ من الله أن يثني على رسوله ويكرمه ويشرّفه، والجزاء من جنس العمل، فلا بدّ أن يحصل للمصلّي نوعٌ من ذلك.

٢٢ ـ أمّا سببٌ للبركة في ذات المصلي وعمله وعمره وأسباب مصالحه،
 لأنّ المصلي داعٍ ربّه أن يبارك عليه، وعلى آله، وهذا الدعاء مستجاب، والجزاء من جنسه.

٢٣ ـ أنّها سببٌ لنيل رحمة الله له، لأنّ الرحمة إمّا معنى الصلاة ـ كما قاله طائفة ـ وإما من لوازمها وموجباتها على القول الصحيح، فلا بدّ للمصلّي عليه من رحمة تناله.

٢٤ ـ أنّها سببٌ لدوام محبّته للرسول ﷺ وزيادتها وتضاعفها. وذلك عقد من عقود الإيهان الذي لا يتمّ إلاّ به، لأن العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضاره في قلبه واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبّه، تضاعف حبّه له، وتزايد شوقه إليه، واستولى على جميع قلبه.

٢٥ ـ أنّ الصلاة عليه ﷺ سبب لمحبّته للعبد، فإنّما إذا كانت سببًا لزيادة
 محبة المصلّى عليه له، فكذلك هي سبب لمحبته هو للمصلّي عليه.

٢٦ ـ أنّها سبب لهداية العبد وحياة قلبه، فإنه كلّما أكثر الصلاة عليه وذكره، استولت محبته على قلبه، حتى لا يبقى في قلبه معارضةٌ لشيء من أوامره، ولا شَكُّ في شيءٍ مما جاء به، بل يصير ما جاء به مكتوبًا مسطورًا في

قلبه، لا يزال يقرؤه على تعاقب أحواله، ويقتبس الهُدى والفلاحَ وأنواعَ العلوم منه، وكلّما ازداد في ذلك بصيرةً وقوةً ومعرفةً، ازدادت صلاته عليه ﷺ.

٧٧ - أنّها سببٌ لعرض اسم المصلّي عليه ﷺ وذكره عنده، كما تقدم قولُه ﷺ: «إِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلِيً».

وكفى بالعبد نُبْلاً أن يُذكر اسمه بالخير بين يدي رسول الله ﷺ.

٢٨ ـ أنّ الصلاة عليه ﷺ أداءٌ لأقلّ القليل من حقّه، وشكرٌ له على نعمته التي أنعم الله تعالى بها علينا، مع أنّ الذي يستحقّه من ذلك لا يُحصى عِلمًا ولا قدرةً ولا إرادةً، ولكن الله سبحانه ـ لكرمه ـ رضي من عباده باليسير من شكره، وأداء حقّه.

27 ـ أنّها متضمّنة لذكر الله وشكره، ومعرفة إنعامه على عبيده بإرساله، فالمصلي عليه ﷺ قد تضمّنت صلاتُه عليه ذكر الله تعالى، وذكر رسوله، وسؤاله أنْ يجزيه بصلاته عليه ما هو أهلُه، كها عرّفنا ربنا تعالى وأسهاءه وصفاته، وهدانا إلى طريقة مرضاته، وعرّفنا ما لنا بعد الوصول إليه، والقدوم عليه، فهي متضمّنة لكلّ الإيهان، بل هي متضمّنة للإقرار بوجود الربّ المدعو تعالى، وعلمه وسمعه وقدرته وإرادته وصفاته وكلامه، وإرسال رسوله، وتصديقه في أخباره كلّها، وكهال مجبته، ولا ريب أنّ هذه هي أصول الإيهان.

فالصلاة عليه ﷺ متضمّنة لعلم العبد ذلك، وتصديقه به، ومحبّته له، فكانت من أفضل الأعمال.

• ٣٠ \_ أنّ الصلاة عليه من العبد هي دعاء، ودعاء العبد وسؤاله من ربّه تعالى نوعان:

أحدهما: سؤاله حوائجه ومُههّاته وما ينوبه في الليل والنهار، فهذا دُعاء وسؤال، وإيثار لمحبوب العبد ومطلوبه.

والثاني: سؤاله أن يُثني على خليله وحبيبه ﷺ، ويزيد في تشريفه وتكريمه وإيثاره ذكره ورفعه.

ولاريب أنَّ الله تعالى يحب ذلك ورسوله يحبه عَيَالِيُّة.

فالمصلّي عليه ﷺ قد صرف سؤاله ورغبته وطلبه إلى محابّ الله تعالى ورسوله، وآثر ذلك على طلبه حوائجه ومحابّه هو، بل كان هذا المطلوب من أحبّ الأمور إليه وآثرها عنده، فقد آثر ما يحبه الله تعالى ورسوله ﷺ على ما يجبه هو، فقد آثر الله ومحابّه على ما سواه، والجزاء من جنس العمل، فمن آثر الله على غيره، آثره الله على غيره.

ولو لم يكن من فوائد الصلاة عليه إلا هذا المطلوب وحده، لكفي المؤمن به شرفًا.

\* أشهر المصنفات المطبوعة في الصلاة والسلام على النبي عَلَيْهُ:

المصنفات المفردة في الصلاة والسلام على نبيّنا ﷺ وبيان فضائلها كثيرة طيّبة، من أشهرها وأنفعها:

ا ـ فضل الصلاة على النبي ﷺ: لإسماعيل بن إسحاق الجهضمي القاضي المالكي (ت: ٢٨٢ هـ)، حققه شيخنا العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، ونشره المكتب الإسلامي ـ بيروت، مرات.

٢ ــ الصلاة على النبي ﷺ: لأبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم (ت:
 ٢٨٧ هــ) حققه الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي، ونشره عن دار المأمون ــ دمشق، سنة ١٤١٥ هــ.

٣ ـ جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام: لابن القيم الجوزية (ت: ٧٥١ هـ)، طبع مرّات، أحسنها بتحقيق الأخ الشيخ مشهور حسن، نشر دار ابن الجوزي بالمملكة العربية السعودية، (ط٤/ سنة ١٤٢٣هـ).

٤ ـ القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع: لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت: ٩٠٢ هـ).

## \* «الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم» لابن باديس:

وممن شارك في بحث هذا الموضوع الهام وأجاد فيه وأفاد، الإمام المصلح العلاَّمة السَّلفي، الأصولي النظار، الفقيه المفسّر: الشيخ عبد الحميد بن باديس \_ رحمه الله تعالى وطيّب ثراه وجعل الجنة مثواه \_ فحرّر بقلمه البليغ ما جادت به قريحته النيّرة وذهنه الوقّاد، بحثًا فيّاضًا ماتِعًا، ينمّ عن فقهه الدقيق لهذا الدين ومقاصده، واطلاعه الواسع على أحكام الشريعة وأسرارها، ومشاركته القوية في معرفة الحديث النبوي وعلومه، فجاء \_ على إيجازه \_ مليئًا بالفوائد، زاخرًا بالفرائد، مطرّزًا بِنُكَتٍ بديعةٍ ودُرَرٍ نفيسةٍ، لا يعقلها إلاّ الراسخون في العلم، ولا يَصِلُ إليها إلاّ البزّل في هذا الشأن.

والبحث منشور في باب: «مجالس التذكير» من «مجلة الشهاب» الشهرية في سبع حلقات متوالية، بدءًا بالجزء الخامس من المجلد الخامس الصادر بتاريخ غرة محرّم ١٣٤٨هـ الموافق لشهر جوان ١٩٢٩م، وانتهاءً بالجزء الحادي عشر من المجلد نفسه الصادر غرة رجب ١٣٤٨هـ الموافق لشهر ديسمبر ١٩٢٩م.

- \* عملي في هذا البحث:
- ١ آلفتُ بين المقالات السبع، جمعًا وترتيبًا.
- Y ـ نسختُها بإتقانٍ ثمّ قابلتُ بين المنسوخ والمطبوع في «الشهاب».
- ٣- حافظتُ على تعليقين للمصنِّف وميّزتها بعبارة [ابن باديس].
- ٤ وَثَقْتُ ما جلبه المصنّف من نصوص: نثرًا ونظمًا، بالرّجوع إلى المصادر التي استقى منها مادّته.
  - وقمتُ الآيات القرآنية الكريمة مع ذكر السورة في المتن.
- ٦ خرّجتُ الأحاديث النبوية المرفوعة والآثار السلفية الموقوفة مُصَدِّرًا
   إيّاها ببيان درجاتها ثبوتًا أو ضعفًا.
  - ٧ ترجمتُ لبعض الأعلام ترجمةً موجزةً، وفي مقدّمتهم المصنّف.
    - ٨ ـ علَّقتُ على بعض المواضع التي تحتاج إلى تعليق في نظري.
      - ٩ ـ ذيَّلتُ البحث ـ تَثْميها للفائدة ـ بمبحثين نافعين:
      - الأول: في فوائد مهمة في الصلاة على نبي الأمة ﷺ.
- والآخر: في التحذير من أحاديث ضعيفة وموضوعة في الصلاة على النبي ﷺ.
- ١٠ صنعتُ فهارس مُعينةً للقارئ يصل بها إلى بغيته في أقصر وقتٍ إن شاء الله.
  - ١١ كتبتُ هذه المقدمة التي بين يديك وضمّنتُها:

- \_الأحاديث الصحيحة في الترغيب في إكثار الصلاة على النبي ﷺ. \_وصية نافعة.
  - ـ أهم الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه ﷺ.
  - \_أشهر المصنفات المطبوعة في الصلاة والسلام على النبي عَيْلِيُّ.
  - \_التعريف والتنويه ببحث «الصلاة على النبي ﷺ لابن باديس.
    - \_عملي في البحث المذكور.

#### \* \* \*

أسأل الله تعالى أن يجعل أعمالي كلّها صالحةً ولوجهه خالصةً وأن لا يجعل لأحد فيها شيئًا.

اللهم ارحم عبدك ابن باديس رحمة واسعة واجزه خير ما تجزي العلماء العاملين. «اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إنك حميدٌ مجيدٌ»

و «سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلاّ أنت، أستغفرك وأتوب إليك».

وكتب:

أبو عبد الرحمن محمود الجزائر في ٢٣ صفر ١٤٢٧هـ



#### اسمه ونسبه:

هو عبد الحميد بن محمّد بن مكّي بن باديس الصنهاجي.

وينتهي نسبه إلى المعزّ بن باديس مؤسّس الدولة الصنهاجية الأولى التي خلّفت الأغالبة على مملكة القيروان.

## مولده:

وُلد عبد الحميد بن باديس بمدينة قسنطينة يوم الأربعاء ١٠ ربيع الثاني ١٣٠٨ه/ الموافق لـ ٤/ ١٢/ ١٨٨٩م.

ووالده: محمّد مصطفى بن مكّي بن باديس، صاحب مكانةٍ مرموقةٍ وشهرةٍ واسعةٍ.

وأمّه: السيدة زهيرة بنت عليّ الأكحل بن جلّول.

<sup>(</sup>١) لَحْصَناه من «نبذة مختصرة عن العلاّمة الشيخ عبد الحميد بن باديس» الجزء الأول من سلسلتنا: «النبذ في التعريف بأعلام جمعية العلماء».

## نشأته العلمية وأعماله:

- \_حفظ القرآن الكريم على الشيخ المدّاسي، ولمّا يبلغ الثالثة عشر من عمره.
  - \_أخذ مبادئ العلوم الشرعية والعربية على الشيخ حمدان الونيسي.
- ـ سافر إلى جامع الزيتونة بتونس، فتتلمذ على خيرة علمائه كالشيخ محمّد النخلي والشيخ الطاهر بن عاشور وغيرهما، وتخرج منه بشهادة التطويع [العالمية] عام ١٩١١م.
- في عام ١٩١٢م عاد من تونس، ليلقي بعض الدروس في «الجامع الكبير» بقسنطينة من كتاب «الشفا» للقاضي عياض رحمه الله، لكنّه سرعان ما مُنع.
  - \_ في عام ١٩١٣م غادر قسنطينة متوجّهًا إلى الحجاز لأداء فريضة الحجّ.
- \_ وفي المدينة النبوية التقى بأستاذه حمدان الونيسي، كما تعرّف على الشيخ محمد البشير الإبراهيمي.
- رجع ابن باديس إلى قسنطينة ليباشر التعليم في «الجامع الأخضر» بسعي من والده لدى الحكومة.
- \_ وفي «الجامع الأخضر» ختم تفسير القرآن تدريسًا في ربع قرن، كما أتمّ شرح كتاب «الموطأ» لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى تدريسًا أيضًا.
- \_ أصدر \_ بعد تأسيس «المطبعة الجزائرية الإسلامية» \_ عدّة جرائد من أشهرها: «المنتقد» و «الشهاب» و «السنّة» و «الشريعة» و «الصراط» و «البصائر»،

لتبليغ الدعوة الإصلاحية السلفية.

- وفي سنة ١٩٣١م تمّ تأسيس «جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» فانتُخِبَ الشيخُ عبدُ الحميد رئيسًا لها.

- أسس بمؤازرة إخوانه المصلحين المساجد والمدارس الحرّة والنوادي العلمية في شتى أنحاء القطر الجزائري.

## شيوخه:

- من أشهرهم بقسنطينة: الشيخ حمدان الونيسي، وبتونس: العلاّمة محمّد النخلي، والشيخ الطاهر بن عاشور، ومحمّد بن القاضي، ومحمّد الصادق النيفر، وبلحسن النجار، وغيرهم من علماء الزيتونة الأعلام.

وبالمدينة النبوية: الشيخ أحمد الهندي.

وبمصر: شيخاه بالإجازة: العلامة محمّد بخيت المطيعي، والشيخ أبو الفضل الجيزاوي.

#### تلاميده:

وهم كثيرون، من أبرزهم: العلاّمة الشيخ مبارك الميلي مؤلف «رسالة الشرك ومظاهره» و «تاريخ الجزائر»، والشيخ الفضيل الورثلاني، وموسى الأحمدي، والهادي السنوسي، وباعزيز بن عمر، ومحمّد الصالح بن عتيق، ومحمّد الصالح رمضان وغيرهم.

## ثناء أهل العلم والفضل عليه:

\_ قال الشيخ محمد البشير الإبراهيمي فيه: «باني النهضتين العلمية والفكرية بالجزائر، وواضع أسسها على صخرة الحقّ وقائد زحوفها المغيرة إلى الغايات العليا، وإمام الحركة السلفية، ومنشئ مجلة «الشهاب» مرآة الإصلاح وسيف المصلحين، ومربي جيلين كاملين على الهداية القرآنية والهدي المحمدي وعلى التفكير الصحيح، ومحيي دوارس العلم بدروسه الحيّة، ومفسر كلام الله على الطريقة السلفية في مجالس انتظمت ربع قرن، وغارس بذور الوطنية الصحيحة، وملقّن مباديها، عالم البيان وفارس المنابر، الأستاذ الرئيس الشيخ عبد الحميد ابن باديس».

\_ وقال الشيخ مبارك الميلي: «الأستاذ العظيم والمرشد الحكيم، عدّتنا العلمية وعمدتنا الإصلاحية».

\_ وقال الشيخ الطيّب العقبي: «المصلح الفذّ، والعلاّمة الذي ما أنجبت الجزائر \_ منذ أحقاب \_ مثله إلاّ قليلاً».

## عقيدته:

كان العلاّمةُ ابنُ باديس سلفيّا، متمسّكًا بالكتاب الكريم والسنة الصحيحة، مُعتدًّا بفهم السلف الصالح لهما، وقد قرّر ذلك في أكثر من مناسبة، منها ما حرّره في خاتمة «رسالة جواب سؤال عن سوء مقال» التي نُشِرَتْ باعتنائِنا. حين قال رحمه الله:

«..الواجب على كلّ مسلم في كلّ مكانٍ وزمانٍ أن يعتقد عقدًا يتشرّبه قلبُه، وتسكن له نفسُه، وينشرح له صدرُه، ويلهج به لسانُه، وتنبني عليه أعهالُه، أنّ دينَ اللهِ تعالى من عقائد الإيهان وقواعد الإسلام وطرائق الإحسان، إنّها هو في القرآن والسنّة الصحيحة وعمل السلف الصالح، من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وأنّ كلّ ما خرج عن هذه الأصول ولم يحظ لديها بالقبول - قولاً كان أو عملاً أو عقدًا أو حالاً - فإنّه باطلٌ من أصله، مردودٌ على صاحبه، كائنًا من كان، في كلّ زمانٍ ومكانٍ...».

## آثاره:

لم يَصِلْ إلينا منها سوى:

١ ـ «تفسير ابن باديس» أو «مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير».

٢ ـ «من هدي النبوة» أو «مجالس التذكير من كلام البشير النذير عَلَيْقُه».

٣- «رجال السلف ونساؤه».

٤ \_ «القصص الهادف».

٥ - «العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية».

7 \_ «مبادئ الأصول».

٧ ـ «رسالة جواب سؤال عن سوء مقال». وقد نُشِرَتْ قريبًا باعتنائِنًا.

٨ = «العواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي المالكي»: تحقيق وتقديم.

٩ ـ «تحفة المستهدي في إثبات خروج المهدي»: وقفتُ على الورقة الأولى
 من هذه الرسالة المخطوطة في مكتبة الشيخ نُعيم النُّعيمي رحمه الله تعالى.

١٠ ـ «التأفين لمنكر التأبين»: وقفتُ على نسختين خطيتين منها، وعند أخينا الدكتور جمال عزّون نسخة ثالثة، وهو يعمل على تحقيقها، وفقه الله وأعانه وسدّد خطاه.

كما جُمعت مقالاته في «الشهاب» و«البصائر» وغيرهما ونُشرت ضمن آثاره غير مرّة.

#### وفاته:

توفي الشيخ عبد الحميد بن باديس \_ بعد حياة حافلة بجلائل الأعمال \_ مساء الثلاثاء ٨ ربيع الأول سنة ١٣٥٩ه الموافق لـ ١٦١/٤/ ١٩٤٠م، ودفن في روضة أسرته، بحي الشهداء قرب مقبرة قسنطينة.

رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنانه.

اً أدع الى سبيل ربك

بالحكمة والموعظة الحسنة

وجادلهم بالـني هى



قل هذه سبيلي : أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين

## 🅰 قسنطينة غرة محمرم ١٣٤٨ هـ جوان ١٩٢٩م 🚁

## مجالس الشزكير

## الصـــلاة على النببي صلى الله عليه وآله وسام

تمهيد : مَكَالَتُهَا ، ثَمَرَتُنَا . القسم العلمي : مِعناها ليَّة ، معناها شرعاً ، مز ية لفظها ، من تـكـون منه ، من تـكـون عليه ، لـني الاشترَّاكُ عنها ، تـفسير ها باللازم .

الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - من أصول الأَذْكَارُ فِي الاسلام ومن أعظمها . فإنَّ الله تعالى أمر بها المؤمنين على أبلـنم أسلوب في التأكيد ، رأكمل وجه في النرغيب ، وجعلها من الأذكار اليومية المنكررة في الصلوات. وهي ذكر لساني بتلاوة لفظها ، وقلبي بتدبر معانيها ، ومثمرة لرسوخ الإيمان وشدة المحبة وعام النعظيم له صلى الله عليه و.اله وسلم المثمرين لا تباعه ، المحصل لمحبة الله عبده. وتلك غايـة سمادة المخلوق ونهاية كماله •

صورة الصفحة الأولى



# النص المحقق

## الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم (١)

تهيد: \_مكانتها.

ـ ثمرتها.

القسم العلمي: \_ معناها لُغَةً.

\_معناها شُرْعًا.

\_مزية لفظها.

\_من تكون منه؟

\_من تكون عليه؟

\_نفي الاشتراك عنها.

\_ تفسيرها باللازم.



#### تمهيد:

### \* مكانتها:

الصلاة على النبي \_ صلى الله عليه وآله وسلم \_ من أصول الأذكار في الإسلام ومن أعظمها، فإنّ الله تعالى أمر بها المؤمنين على أبلغ أسلوب في التأكيد، وأكمل وجه في الترغيب، وجعلها من الأذكار اليومية المتكرّرة في الصلوات.

### \* ثمرتها:

وهي ذكر لساني بتلاوة لفظها، وقلبي بتدبّر معانيها، ومثمرة لرسوخ الإيهان وشدّة المحبة وتمام التعظيم له \_ صلى الله عليه وآله وسلم \_ المثمرين لاتباعه، المحصل لمحبة الله عبده، وتلك غاية سعادة المخلوق ونهاية كهاله. ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾[آل عمران: ٣١].

فَمِمًا يتأكَّد على كلّ مسلم أن يكون على شيء من العلم بهذا الكنز العظيم. وسنأتي من ذلك بها يفتح الله تعالى به في هذا المقال.

### القسم العلمي:

#### \* معناها لغة:

الصلاة في لسان العرب قبل الإسلام وردت بمعنى الدعاء.

### قال الأعشى:

وصهباء طافَ يَهُودِيُّها وأَبْرَزَها وعليها خَتَمْ وقَابَلَها الرِّيحُ فِي دَنِّها وارْتَسَمْ

قال صاحب «اللسان»(١): «دعا لها أَنْ لا تَحْمَضَ ولا تَفْسُدَ».

وقال الأعشى أيضا:

عليكِ مثلَ الَّذي صَلَّيْتِ فاغْتَمِضِي نومًا، فإنَّ لِجَنْبِ المَرْءِ مُضْطَجَعًا أِي دعوتِ.

فالدعاء هو معناها اللغوي الأصلي.

وعليه جاءت كلمات كثيرة في الكتاب والسنة.

فمنها ﴿ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ ﴾ [التوبة: ٩٩] أي دعواته.

﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ﴾ [التوبة: ١٠٣] أي أَدْعُ لهم.

وحديث: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ لِطَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ»[١] أي فليدع لأرباب الطعام.

#### [١]صحيح:

أخرجه مسلم (١٤٣١) وأبو داود (٢٤٥٧) والترمذي (٧٧٩) والنسائي في «السنن الكبرى» (٦٦١١) وأحمد (٢/ ٢٧٩ و٥٠٧) عن أبي هريرة ﴿ الله عَلَيْكِ .

<sup>(</sup>١) «لسان العرب» (٨/ ٢٧٥) لابن منظور.

وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

و «الصَّلَوَاتُ للهِ »[٢] أي الأدعية التي يراد بها تعظيم الله هو مستحقّها لا تليق بأحد سواه كما في «اللسان»(١).

جاءت هذه الكلمات وأمثالها على المعنى اللغوي الأصلي.

### \* معناها شرعًا:

وجاء مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣] وقوله ﷺ: ﴿لاَ صَلاَةَ لِجَارِ المَسْجِدِ فِي غَيْرِ المَسْجِدِ»[<sup>7]</sup> مُرادًا به عبادة مخصوصة ذات أقوالٍ وأفعالٍ وتُروكٍ على هيئةٍ خاصةٍ، من جملة أجزائها الدعاء.

### [٢] صحيح:

قطعة من حديث التشهد المشهور، روي مرفوعا وموقوفا عن جماعة من الصحابة هِفْهُ، منهم: ١ ـ أبو موسى الأشعري: أخرجه مسلم (٤٠٤) وأبو داود (٩٦٨).

٢ عمر بن الخطّاب: أخرجه مالك في «المطأ» (٢٠٠ ـ بشرح الزرقاني) وغيره عنه موقوفا،
 وإسناده صحيح كما قال الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» (١/ ٤٢٢) والإمام النووي في «الأذكار» (١/ ٤٢٤).

وهو في حكم المرفوع لأنَّه لا يُقال بالرأي كما قال الحافظ ابن عبد البر.

٣ عبد الله بن عمر: أخرجه مالك (٢٠١) أيضا، وإسناده صحيح كها قال النووي في «الأذكار» (١/٦٦١).

(۱) «لسان العرب» (۸/ ۲۷۲).

#### [٣] ضعيف:

ولا شك أن إطلاقها على هذا المعنى هو إطلاق شرعي ولكنه غير خارج عن أساليب كلام العرب، فإنّه من باب تسمية الشيء باسم جزئه.

فإطلاق هذا اللفظ على هذه العبادة المخصوصة حقيقة شرعية مجاز لغوي، وليس هذا هو مرادنا هنا.

## \* مزية لفظها:

وقد كان الظاهر لما كانت بمعنى الدعاء أن تتعدى باللام ولكنها تعدت بعلى لما فيها من معنى العطف.

فصلًى عليه يؤدّي معنى قولنا: دعا له عاطفًا عليه، وهذا هو السِّرُ في اختيار لفظها على لفظه لتؤدي المعنيين: الدعاء والعطف، وإن كان لفظ الدعاء يقتضي عطفًا فذلك بطريق الاستلزام، وهو دون دلالة التضمّن (١).

<sup>=</sup> روي بلفظ: «لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد».

قال الحافظ في «التلخيص الحبير» (٢/ ٣١):

<sup>«</sup>مشهور بين الناس، وهو ضعيف، ليس له إسناد ثابت. أخرجه الدارقطني عن جابر وأبي هريرة، وفي الباب عن عليّ، وهو ضعيف أيضا».

وانظر: «الحاوي للفتاوي» (١/ ٣٤٤) للسيوطي، و«إرواء الغليل» (٩١) للألباني.

<sup>(</sup>١) دلالة التضمن: هي دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع له.

وأما دلالة الإلزام: فهي دلالة اللفظ على الخارج عن المعنى الموضوع له، اللازم له عقلاً. انظر «التعريفات» للجرجاني.

# \* من تكون منه؟

تكون هذه الصلاة من المخلوق على المخلوق، ومن الخالق على المخلوق. فمن الأوّل: صلاة النبي عَلِيلِةُ على المؤمنين كما في آيتي سورة التوبة المتقدّمتين ومنها قوله عَلِيلِةُ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى ءَالِ أَبِي أَوْفَى»[1].

فقد دعا لهم وسأل الله تعالى أن يصلي عليهم.

وصلاته على نفسه في تشهده في الصلاة.

ومنه صلاة الملائكة على النبي ﷺ كها في آية الصلاة من سورة الأحزاب، وصلاتهم على المؤمنين كها في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَصَلاتهم على المؤمنين كها في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَصَلاَتُهُ ﴾ [الأحزاب: ٤٣].

ويفسّر هذه الآية قوله تعالى: ﴿وَالْمَلاَئِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الأَرْضِ﴾[الشورى: ٥] وهذا منهم دعاء عام.

وقوله تعالى:﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ العَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ

### [٤] صحيح:

أخرجه البخاري (١٤٩٧) ومسلم (١٠٧٨) وأبو داود (١٥٨٧) والنسائي في «المجتبى» (٥/ ٣١) وفي «الكبرى» (٢٢٣٩) وابن ماجه (١٧٩٦) وأحمد (٤/ ٣٥٣ و٣٥٥ و٣٥٥ و٣٨١ و٣٨٣) عن عبدالله بن أبي أوفى قال:

«كان رسول الله ﷺ إذا أتاه قومٌ بصدقتهم قال: «اللهم صلّ على آل فلان»، فأتاه أبي بصدقته، فقال: ...» فذكره.

وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ للَّذِينَ آمَنُوا﴾ [غافر: ٧] وهذا دعاء خاص.

وكما في حديث «مَنْ صَلَّى عَلِيَّ صَلاَةً صَلَّتْ عَلَيْهِ اللَائِكَةُ عَشْرًا» [٥] وحديث «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ثُمَّ جَلَسَ فِي مُصَلاَّهُ لَمْ تَزَلِ اللَائِكَةُ تُصَلِّى عَلَيْهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحُمُهُ» [١].

#### [٥]حسن:

له طرق وشواهد، منها:

١ عن سهل بن سعد: أخرجه أبو قاسم البغوي \_ كما في «جلاء الأفهام» (٣٧ \_ تحقيق مشهور) لابن القيم \_ وإسناده حسن.

٢ ـ عن ابن عمر: أخرجه ابن أبي عاصم في «الصلاة على النبي ﷺ» (٣٤ و٥٥) بلفظ:

«من صلّى عليّ صلاة صلّى الله وملائكته عليه عشر ا...».

وفي إسناده عبد الله بن عمر العمري ضعيف.

٣ ـ عن أبي طلحة: أخرجه ابن أبي عاصم (٥٠) أيضًا بإسناد ضعيف.

عن أنس: أخرجه الطبراني \_ كما في «الجلاء» (٧٩) \_ بإسناد ضعيف لكن يصلح
 للاستشهاد كما قال ابن القيم.

وقال المنذري في «الترغيب»:

«رواه الطبراني عن أبي ظلال عنه، وأبو ظلال وثِّق، ولا يضرّ في المتابعات».

عن عامر بن ربيعة: أخرجه ابن ماجه (٩٠٧) وأحمد (٣/ ٤٤٥ و٤٤٦) بإسناد حسن في المتابعات كها قال المنذري.

#### [٦] صحيح:

ومنه صلاة المؤمنين على النبي ﷺ وعلى الأنبياء وعلى الملائكة وعلى علمة المؤمنين بطريق التبع، فهي سؤالهم من الله تعالى ودعاؤهم إياه أن يصلي على نبيه ومَن ذُكِر قَبْلُ معه.

فهذه كُلُّها من القِسم الأوّل وهو صلاة المخلوق على المخلوق وكُلُّها لم تخرج عن معنى الدعاء.

## \* من تكون عليه؟

وأما القسم الثاني وهو صلاة الخالق على المخلوق:

فمنها صلاته على المؤمنين في قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلاَئِكَتُهُ لِيَخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٤٣].

وصلاته على الصابرين في قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ المُهْتَدُونَ﴾[البقرة: ١٥٧].

أخرجه بهذا اللفظ الإمام مالك في «الموطأ» (٣٨٤) عن نُعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة موقوفا.

وإسناده صحيح.

وهو وإن كان موقوفا فهو في حكم المرفوع لأنَّ مثله لا يُقال بالرأي.

وقد روي عنه مرفوعا بلفظ: «الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه».

أخرجه مالك (٣٨١) ومن طريقه البخاري (٤٤٥).

وروى مسلم (٦٤٩) نحوه.

وعلى نبيه محمد \_ صلى الله عليه وآله وسلم \_ في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦].

قد تنوّعت عباراتُ العلماءِ سلفًا وخلفًا في تفسير صلاته تعالى على من ذُكر من خلقه.

ففسّرت بالرحمة (١).

والجمع في قوله «صلوات» باعتبار أنواع آثارها ومواقعها، وقوله بعدها «ورحمة» نوع منها خاص.

وفُسِّرت بالمغفرة.

وفُسِّرت بثنائه عند ملائكته على المصلَّى عليه (١) \_ من باب «ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرِ مِنْهُ» [٧] \_ .

<sup>(</sup>١) وهذا القول والذي بعده: ضعّفهما العلامة ابن القيم رحمه الله من خسة عشر وجهًا في كتابه الفذّ الحافل «جلاء الأفهام» (ص٢٥٧ ـ ٢٧٦/ ط دار ابن الجوزي) واختار القول الثالث مستدلاً له ـ أثرًا ونظرًا ـ بها لا تجده مجموعا في كتاب، فليراجع فإنه نفيس.

<sup>(</sup>٢) كما قال أبو العالية: «صلاة الله عز وجل ثناؤه عليه، وصلاة الملائكة عليه الدعاء».

علقه البخاري مجزوما به ووصله ابن أبي حاتم وإسحاق القاضي في «فضل الصلاة على النبي على النبي ﴿ ٩٥) وحسنه الألباني.

وتفسير أبي العالية هذا اختاره ابن القيم ـ كها تقدم ـ ورجحه الحافظ في «الفتح» (١٨٧/١١).

<sup>[</sup>٧] صحيح:

وفُسِّرت بإعطائه وإحسانه.

وفُسِّرت بتعظيمه.

ولا خلاف في الحقيقة بين هذه التفاسير، فإنّ مغفرته من رحمته، وإنَّ . ثناءه من رحمته، وإنَّ إعطاءه وإحسانه من رحمته، وإن تعظيمه من رحمته.

فرجعت كلُّها إلى تفسيرها بالرحمة.

# \* نفي الاشتراك عنها:

لو قُلنا بعد هذا إنَّ الصلاة لها معنيان الدعاء والرحمة لكانت من باب المشترك، والاشتراك خلاف الأصل.

فلذا نقول \_ كما قال جماعة من المحقّقين \_ إنّ الصلاة معناها واحدٌ وهو الدعاء.

فأمّا من المخلوق فبدعائه الخالق وهو ظاهر.

وأمّا من الخالق فبدعائه ذاته لإيصال الخير والنعمة للمصلَّى عليه على

<sup>=</sup> قطعة من حديث قدسي رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:

<sup>«</sup>يقول الله تعالى: أنا عند ظنّ عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرتُه في نفسي، وإن ذكرتني في ملإ ذكرتُه في ملإ خير منهم، وإن تقرّب إليّ شبرا تقرّبتُ إليه ذراعا، وإن تقرّب إليّ ذراعًا تقرّبتُ إليه باعا، وإن أتاني يمشى أتيته هرولةً».

أخرجه البخاري (٧٤٠٥) ومسلم (٢٦٧٥) والترمذي (٣٦١٢) والنسائي في «الكبرى» (٧٧٣٠)\_بلفظ المصنّف\_وابن ماجه (٣٨٢٢) وأحمد (٢/ ٢٥١).

تفاوت المراتب.

ومن لازمِ هذا رحمتُه له بالمغفرة والثناء والتعظيم وأنواع العطاءِ والإحسان.

## \* تفسيرها باللازم:

فالذين فسروا الصلاة من الله بالرحمة فسروها باللازم، والذين فسروا بغير الرحمة فسروا بمقتضيات ذلك اللازم.

فلها إِذَنْ معنّى واحدٌ وهو الدعاء، ولكنّه يحمل في كلّ واحدٍ من الجانبين على ما يليق به.



# الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم (٢)

ـ تاريخ مشروعيتها.

ـآية مشروعيتها.

-شيء من تفسير الآية.



### \* تاريخ مشروعيتها:

الصلاة على النبي على من أذكار الصلاة ولكنها لم تُشْرَع يوم شُرِعَت الصلاة بمكة، بل كانت مشروعيتها بعد بضع سنوات من الهجرة، وذلك يوم نزلت آية الأمر بها من سورة الأحزاب وهي سورة مدنية (١).

ففي الترمذي وغيره \_ عن كعب بن عُجرة \_: «لما نزلت ﴿إِنَّ اللهُ وَمَلاَئِكَتَهُ ﴾ [الأحزاب: ٥٦] الآية، قلنا يا رسول الله! قد علمنا السلام فكيف الصلاة!» [٨].

#### [۸] حسن:

أخرجه أحمد (٤/ ٢٤٤) وإسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي ﷺ» (٥٥) وابن أبي عاصم (١٠) وابن أبي حاتم \_ كما في «تفسير ابن كثير» (٥/ ٤٩٦) \_ والطبري في «تهذيب الأثار» (٣٣٤/ الجزء المفقود) من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه. ويزيد \_ وهو الكوفي \_ وإن كان ضعيفا فهو حسن في المتابعات، وقد تابعه: الحكم بن عُتيبة: أخرجه الطبري في «تفسيره» (٢٢/ ٤٣) وفي «تهذيب الآثار» (٣٣٨)، والبيهقي والخلعي وغيرهما \_ كما في «فتح الباري» (١١/ ١٨٥).

<sup>(</sup>١) قال ابن القيم في «جلاء الأفهام» (ص٤٧٩):

<sup>«</sup>ومعلوم أن هذه الآية نزلت في الأحزاب بعد نكاحه زينب بنت جحش، وبعد تخييره أزواجه».

قلتُ: وزواجه بزينب كان سنة خمس للهجرة، وقيل سنة ثلاث، والأول أشهر كما قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (٤/ ١٤٥)، والله أعلم.

فعلّمهم حينئذ كيفيتها كم سيأتي بيانه.

# \* آية مشروعيتها:

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦] \_ هو آية الأمر بالصلاة على أبلغ أسلوب في التأكيد، وأكمل وجه في الترغيب.

فمن التأكيد للأمر التوطئة له بجملتين: الجملة الاسمية المصدّرة بحرف التأكيد، و الجملة الفعلية الندائية.

ومن أعظم الترغيب في امتثال هذا الأمر جعل امتثاله اقتداء بالله وملائكته.

وفي عطف الملائكة عليه تعالى تنبية على ثمرة الامتثال والاقتداء، وهي نيل أشرف المنازل العليا، فإن الملائكة \_ عليهم السلام \_ بامتثالهم أمر ربهم واقتدائهم به \_ جل اسمه \_ في الصلاة على أكرم خلقه \_ صلى الله عليه وآله

الأول: أخرجه إسماعيل القاضي (٦٥) عن الحسن البصري بإسناد مرسل صحيح، كما قال
 الألباني.

والآخر: أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (٤/ ٧٧٥ ـ ٧٧٦ ـ فتح البر) عن أبي مسعود البدرى والآخر.

<sup>(</sup>تنبيه): عزا الحافظ في «الفتح» (٨/ ٦٧٧) \_ وتبعه المصنّف \_ حديث كعب بن عُجرة برواية يزيد بن أبي زياد المتقدمة للترمذي، والمراد عند الإطلاق «سننه»، ولم أقف عليه في مطبوعة «السنن» ولا عزاه إليه الحافظ المزي في «تحفة الأشراف» ولا الحافظ نفسه في «النكت الظراف»، والله تعالى أعلم.

وسلم \_ نالوا شرف اقتران اسمهم باسمه، وفي هذا ووراءه من الشرف والسعادة ما فيه.

وقوله \_ تعالى \_ «يصلون» على معناه اللغوي الأصلي وهو الدعاء. غير أن الملائكة يدعون ربهم له ﷺ، والله تعالى يدعو نفسه.

والمراد \_ وتذكّر ما قدّمنا \_ لازم ذلك وهو إنعامه الخاص الذي يرضاه لأكرم خلقه، وتقصر عقولنا عن الإحاطة به، وقد عبّر الناسُ عنه بعباراتِ نَقَلْنا بَعْضَها في القسم الأوّل.

وفي صيغة الفعل المضارع دليلٌ على تجدّد هذه الصلاة.

فالملائكة \_ عليهم السلام \_ لا يفتؤون يصلّون ويدعون، والله تعالى لا تنقطع إنعاماته على هذا النبيّ الكريم، وهو \_ صلى الله عليه وآله وسلم \_ بتلك الإنعامات الربانية لا يزال أبدًا مترقيًا في درجات الكمال، ويؤيّد هذا عمومُ قوله تعالى: ﴿وَلَلآ خِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الأُولَى﴾[الضحى: ٤].

وفي هذا ترغيبٌ للمؤمنين في مداومة الصلاة عليه حسب الجهد والطاقة، في الصلاة وغيرها.

وقيل هنا ﴿عَلَى النّبِيّ ﴾ ولم يقل على الرسول، وهو ﷺ نبيٌّ ورسولٌ. ذلك لأنّ الرسول هو المبعوث لأداء الرسالة من الخالق إلى الخلق. فالجنب الأول الأساسي لمعناه يرجع إلى معنى التلقّي والأخذ عن الذي أرسله. والنبيّ هو المُخبر المبلّغ للرسالة إلى الخلق من الخالق.

والجانب الأول الأساسي لمعناه يرجع إلى معنى إعلام الخلق وإرشادهم وهدايتهم بها جاء به من عند خالقهم.

فاختير اسم النبيّ هنا على اسم الرسول لوجهين:

الأول: التنبيه على أنه قام بأعباء الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الخلق ونفعهم، فجازاه الله على هذا العمل العظيم بهذا الجزاء العظيم.

وكما كان هو ﷺ معلنًا بتوحيد الله وتسبيحه وتقديسه وحمده أمام العالمَ بأسره، كذلك أعلن اللهُ فضلَه ومكانتَه بصلاته عليه أمام جميع خلقه.

وفي هذا تنبية للمؤمنين على عظم الجزاء عند عظم العمل، وعلى إعلائه تعالى شأن العاملين على إعلاء كلمته على قدر جهادهم في سبيله وإخلاصهم في ابتغاء مرضاته.

الثاني: أنه بذلك التبليغ قد جلب للمؤمنين أعظم النفع وأكمل الخير، وهو سعادة الإيهان في العاجل والآجل.

فمن بعض حقّه عليهم أن يقوموا \_ لتعظيمه وتكريمه \_ بالصلاة عليه. فتكون صلاتهم عليه \_ وهي سببُ أجرٍ عظيمٍ ونفعٍ كبيرٍ لهم \_ كالجزاء لعظيم إحسانِه، والاعتراف بجزيل جميله.

فاسم «النبيّ» \_ بهذين الوجهين \_ أنسبُ بالمقام، وأدخلُ في التأكيد والترغيب، ولهذا اختير/

وقوله تعالى: ﴿وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ أمرٌ ثانٍ معطوفٌ على الأمر الأوّل،

فيفيد النسق طلب الجمع بين مدلوليهما في الامتثال.

ولذا كره العلماء إفراد الصلاة عن السلام(١).

و «سلم»: يأتي بمعنى الانقياد ويتعدى باللام، ومنه قوله \_ تعالى \_: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيهَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥].

ويأتي بمعنى قال له: السلام عليكم، ويتعدى بِعَلَى، ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبَارَكَةً طَيِّبةً ﴾ [النور: ٦١]. ومنه هنا ﴿وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ أي حَيّوه بتحية الإسلام.

وقد ثبت عن الصحابة عضم أنهم لما سألوه عن كيفية الصلاة قالوا له: السلام قد علمناه، فبيّنَ لهم كيفيتها وقال لهم: «وَالسَّلامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ»، وقد كان علمهم كيفية السلام في التشهد وهي: «السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته» كما في حديث ابن مسعود الثابت في الصحيح [٩].

### [٩]صحيح:

قطعة من حديث عبد الله بن مسعود هيشك قال:

«كنّا إذا صلّينا خلف النبيّ ﷺ، قلنا: السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فُلانٍ وفلان، فالتفت إلينا رسول الله ﷺ فقال:

«إنَّ الله هو السلام، فإذا صلَّى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيّبات، السلام عليك=

<sup>(</sup>١) انظر الفائدة الخامسة من «فوائد مهمة في الصلاة على نبي الأمة» في «التذييل» بقلمي.

وبعد هذا لا يبقى وجه لتجويز حمل التسليم هنا على معنى الانقياد كما زعمه الجصّاص (١) وغيره.

أخرجه البخاري (۸۳۱ و۸۳۰ و...) ومسلم (٤٠٢) وأبو داود (٩٦٤) والنسائي (٣/ ٤٠ ـ ٤١) والدارمي (١/ ٣٠٢ ـ ٣٠٩) وابن ماجه (٨٩٩) وأحمد (١/ ٣٨٢ و٤٠٨ و...). وأخرجه الترمذي (٢٨٩ و٢٠١) بنحوه من طريقين آخرين عن ابن مسعود وقال: «حديث حسن».

(فائدة): قال الحافظ في «الفتح» (٢/ ٢٠٤):

"وقد ورد في بعض طرق حديث ابن مسعود هذا ما يقتضي المغايرة بين زمانه على فيقال بلفظ الخطاب، وأمّا بعده فيقال بلفظ الغيبة... ففي "الاستئذان" من "صحيح البخاري" من طريق أبي معمر عن ابن مسعود بعد أن ساق حديث التشهد، قال: "وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا: السلام"، يعني على النبي، كذا وقع في البخاري، وأخرجه أبو عوانة في "صحيحه" والسراج والجوزقي وأبو نعيم الأصبهاني والبيهقي من طرق متعددة إلى أبي نُعيم شيخ البخاري فيه بلفظ:

«فلما قُبض قلنا: السلام على النبي» بحذف لفظ «يعني»، وكذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي نُعيم... وقد وجدتُ له متابعًا قويًّا: قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء أن الصحابة كانوا يقولون والنبي على حيٍّ: السلام عليك أيّها النبي، فلما مات قالوا: السلام على النبي، وهذا إسناد صحيح».

(١) في «أحكام القرآن» (٣/ ٣٧١).

أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين \_ فإنّكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السهاء والأرض \_ أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله».

ويا لله من الجري وراء الاحتمالات، والغفلة عن التفسير النبوي الصحيح الثابت المأثور.

وقوله تعالى: ﴿تَسْلِيمًا ﴾ مصدر مؤكّد.

والتأكيد بالمصدر يكون لرفع احتمال المجاز كما في «قتلته قتلاً» دفعًا لتوهّم المجاز عن الضرب الشديد.

ويكون لتثبيت معنى الفعل من جهة الحدث ببيان أنه فردٌ كاملٌ من نوعه لا نقص فيه كما في «أكرمتُ زيدًا إكرامًا»، بمعنى أن الذي كان منك له هو إكرامٌ لا شُبهة فيه.

والتأكيد هنا من هذا النوع، فإن المسلّم على النبي على لا يكمل سلامه إلا إذا طابق قلبُه لسانَه وجرى على مقتضاهما عملُه، فلم تكن منه للنبي على إلا إذا طابق في دينه وكتابه وأُمّته، وهذا الذي يُقال فيه أنه سلّم تسليما.

ونظيرُ هذا ما في الآية الأُخرى: ﴿وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾، فيكون منهم الانقياد التام لحكمه في الظاهر والباطن بلا أدنى شُبهةٍ في العقل ولا أدنى حزازةٍ في القلب ولا أدنى توقّفٍ في العمل.

فقد أمرنا في الآيتين بالتسليم الكامل بمعنييه، ليكون هو الغاية التي نرمي إليها، ونسعى في تحصيلها، حتى إذا أخطأنا مرة أصبنا مرّاتٍ، وإذا انحرفنا رجعنا إلى الجادّة من قريب.

ومن داوم على القصد أُعين على الوصول، ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا

لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ مَعَ المُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٩].

ومن لازم التوبة أُتحف بالقبول، ﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْتَوَّابِينَ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ﴾[البقرة: ٢٢٢].

وفي قول المربّي الأكبر عليه وآله الصلاة والسلام: «اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تَحصوا»[١٠] وقوله: «سَدِّدُوا وَقَارِبُوا»[١١] جماعُ السّلوكِ الإسلامي كُلِّه إلى غايات الكهال، والله المستعان.

### [١٠] صحيح لغيره:

قطعة من حديث ثوبان علين مرفوعا وتمامه:

«واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن».

رواه مالك في «الموطأ» (٦٥) بلاغا، ووصله الدارمي (١/ ١٦٨) وابن ماجه (٢٧٧) وأحمد (٥/ ٢٧٦\_ ٢٧٧ و ٢٨٢) والحاكم (١/ ١٣٠) وقال:

«صحيح على شرط الشيخين، ولست أعرف له علة يعلل بمثلها»! ووافقه الذهبي!

وقال المنذري في «الترغيب»:

«رواه ابن ماجه بإسناد صحيح»!

قلتُ: في سنده انقطاع، سالم بن أبي الجعد لم يلق ثوبان كما قال الإمامان أحمد والبخاري كما في «جامع التحصيل» (ص ١٧٩ و ١٨٠) للعلائي، فالإسناد ضعيف، لكن للحديث طرق وشواهد يتقوى بها خرجها الألباني في «إرواء الغليل» (٤١٢).

#### [۱۱] صحيح:

رويت هذه الجملة من حديث جماعة من الصحابة هينهم:

١ ـ أبو هريرة: أخرجه البخاري (٦٤٦٣) ومسلم (٢٨١٦).

### \* \* \*

٣\_ثوبان: أخرجه الدارمي (١/ ١٦٨) وأحمد (٥/ ٢٨٢) وابن حبان (١٦٤ \_الموارد).

٤ ـ جابر: أخرجه الدارمي (٢/ ٣٠٥ ـ ٣٠٦) وأحمد (٣/ ٣٣٧) بإسناد حسن.

٥ ـ أنس: أخرجه أبو يعلى (٣١٢٢) وابن حبان (١٧٥٢ ـ الموارد)، ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن مهدي وهو ثقة، قاله الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/ ٣٩٤).

٦ ـ عمران بن حصين: أخرجه الترمذي (٣١٨٠) بلفظ «قاربوا وسددوا» وقال: «حديث حسن صحيح».

وفي الباب أحاديث أخرى عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص خرجها الهيثمي في «المجمع» (١٠/ ٣٨٧).

<sup>=</sup> ۲ ـ عائشة: أخرجه البخاري (٦٤٦٤ و٢٤٦٧) ومسلم (٢٨١٨).



# الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم (٣)

\* توقف الصحابة رضي الله عنهم.

\* وجوه توقفهم.

\* سؤالهم.

\* أول من سأل منهم.

\* ما يستفاد من هديهم في هذا المقام.

\* لزوم الاقتداء بهم.

\* حديث بيان الكيفية:

رواته.

\_ألفاظه.

- الجمع بينها.

- الاقتصار على الصحيح من الروايات.

ـ كلام الحافظ ابن العربي.

| الحميد بن باديس» ٢٥ | * التعريف بصاحب البحث: «الشيخ الإمام عبد ا        |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| ٣٣                  | * النَّصُّ الْمُحَقَّقُ                           |
| ٣٥                  | <ul> <li>الصلاة على النبي ﷺ (١) وفيها:</li> </ul> |
| ٣٧                  | ـ تمهيد:وفيه:                                     |
| ٣٧                  | _ مکانتها                                         |
| ٣٧                  | _ثمرتها                                           |
| ٣٧                  | _القسم العلمي: وفيه:                              |
| ٣٧                  | _معناها لُغَةً                                    |
| ٣٩                  | ـ معناها شَرْعًاــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
| ٤٠                  | _ مزية لفظهاــــــــــــــــــــــــــــــــ      |
| ٤١                  | _ من تكون منه؟                                    |
| ٤٣                  | _ من تكون عليه؟                                   |
| ٤٥                  | _نفي الاشتراك عنها                                |
| ٤٦                  | _ تفسيرها باللازم                                 |
| ٤٧                  | <ul> <li>الصلاة على النبي ﷺ (٢) وفيها:</li> </ul> |
| ٤٩                  | _تاريخ مشروعيتها                                  |
| ٠٠                  | _آية مشروعيتها                                    |
| ٥٠                  | _شيء من تفسير الآية                               |
| 9                   | مال لا على (٣) مذه ا                              |

## \* توقف الصحابة رضى الله عنهم:

لما سمع الصحابة وشخه الأمر بالصلاة على النبي \_ صلى الله عليه وآله وسلم \_ من الآية المتقدمة فهموا أنهم أمروا بالدعاء له، لأنّ الدعاء هو معنى الصلاة لغة كما قدَّمنا.

# \* وجوه توقفهم:

وإنها الذي أشكل عليهم هو كيفية هذا الدعاء، ووجه هذا الإشكال أمور: الأول: علمهم بكمال حال النبي على ورفعة مقامه عند ربه، وجزيل إنعامه لديه. فلم يدروا ما هو النوع الأكمل من الإنعام اللائق بمنصبه الرفيع ليدعوا له به.

الثاني: أنّ ألفاظ الدعاء كثيرةٌ، وصفاتِها مختلفة، فها هو أنسبها بمقامه الشريف؟ الثالث: أنّ الصلاة عليه ﷺ أمر تعبّدي، والعبادات لا سبيل إليها إلاّ التوقيف.

وأكّد لهم هذا أنّ الصلاة قد قُرنت بالسلام، وقد تقدّم لهم التوقيف في السلام فتوقّعوا مثله في الصلاة.

# \* سؤالهم:

فلما أشكل عليهم الأمر طلبوا منه على البيان.

ففي الترمذي عن كعب بن عُجرة: «لما نزلت ﴿إِنَّ اللهُ وَمَلاَئِكَتَهُ ﴾ [الأحزاب: ٥٦] الآية، قلنا يا رسول الله! قد علمنا السلام فكيف

الصلاة؟».[١٢]

وقوله: «لما» يفيد أنّ سؤالهم كان عند النزول.

وقوله «قلنا»: يفيد أن السؤال كان من جميعهم.

ولو كان السائل المتكلِّمُ واحدًا فإنه يتكلَّم بلسان الجميع لأنهم له موافقون.

ومثل هذا قول أبي خُميد: «إنهم قالوا: يا رسول الله! كيف نصلي عليك؟».[١٣]

وقول أبي سعيد: «قلنا يا رسول الله! هذا السلام عليك فكيف نصلّى».[١٤]

\* أوّل من سأل منهم:

وأوّل من سأله \_ فيها أرى \_ بشير بن سعد الأنصاري(١) لأنّه لما سأله عَلِيَّة:

[١٢] صحيح:

تقدم تخریجه برقم (۸).

[١٣] صحيح:

يأتي تخريجه إن شاء الله برقم (١٦).

[١٤] صحيح:

1101 " "

(۱) هو بشير بن سعد بن ثعلبة، الخزرجي، الأنصاري، والد النعمان. صحابي جليل، بدري، استشهد بعير التمر مع حالد بن الوليد في خلافة أبي بكر الصديق سنه (۱۲هـ) وقيل (۱۳هـ). =

«كيف نصلّي عليك؟»[١٥] \_ سكت ثمّ أجابه بالبيان.

والظاهر أنّ سكوته كان لانتظار الوحي إليه. فلمّا أُوحي إليه بالبيان بيّن. وجاء البيان متأخرًا عن نزول الآية واقعًا بعد سؤالهم لأنه من البيان التفسيري، وجائز تأخره على الصحيح (١)، وهذا من أمثلته.

\* ما يستفاد من هديهم في هذا المقام:

وهنا نُكَتُّ من هدي الصحابة \_ رضوان الله عليهم \_ في هذا المقام ينبغي التنبه لها والتدبر فيها:

فمنها شِدَّةُ تعظيمهم للنبيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - وتمام تحرِّيهم في إجلال ذكره واحترام كلّ ما يتصل بجنابه.

ومنها حرصهُم على الإتيان بعين ما يختاره الله لهم ويرضاه منهم من اللفظ الأكمل الأفضل الذي يتقربون به إليه في تعظيم حبيبه ومصطفاه ـ صلى

يأتي برقم (١٧).

<sup>= «</sup>الإصابة في تمييز الصحابة» (٦٩٤) للعسقلاني.

<sup>[</sup>١٥] صحيح:

<sup>(</sup>۱) انظر: «الإحكام في أصول الأحكام»: (۳/ ٤٢ وما بعدها) للآمدي، و «المسوّدة في أصول الفقه» (ص ۱۷۸ ـ ۱۷۹) لآل تيمية، جمع أبي العباس الحنبلي، و «المنخول» (ص ۱۸ ـ ۲۹) للغزالي، و «التبصرة» (ص ۲۰۷ ـ ۲۱۱) لأبي إسحاق الشيرازي، و «نهاية السول» (۲/ ۵۲۲ وما بعدها) للآسنوي، و «أضواء البيان» (۱/ ۳۲ ـ ۳۷) للشنقيطي، و «مذكرة في أصول الفقه» (ص ۱۸۵ ـ ۱۸۲) له أيضا.

الله عليه وآله وسلم ..

ومنها شدّة تحرّيهم لدينهم بتوقّفهم فيها كان عندهم محتملاً ولم يقطعوا فيه بشيء.

ومنها شدّة عنايتهم بالعلم فبادروا إلى طلب البيان.

ومنها وقوفهم في باب العبادة عند حدّ التوقيف، لأنّه لا مجال فيها للرأي ولا مدخل فيها للقياس.

## \* لزوم الاقتداء بهم:

كلَّ هذا من هديهم \_ رضوان الله عليهم \_ حتَّ على المسلمين أن يتدبّروه ويتبعوهم، وينظروا في أمورهم ما هو منها موافقٌ لهديهم أو قريبٌ منه، وما هو مباينٌ له بعيدٌ عنه.

فلا وربِّك لا يكون الخيرُ إلاَّ في مُوافقتهم، ولا غيره إلاَّ في مخالفتهم. وكلّ امرئ \_ بعد هذا \_ بنفسه بصيرٌ.

### \* حديث بيان الكيفية:

عُدنا إلى حديث بيان كيفية الصلاة، ونقتصر من متونه على الصحيح الثابت المتفق عليه مما في «الموطأ» و «الصحيحين».

### رواته:

وقد جاء فيها عن أربعة من الصحابة رضي الله عنهم:

الأول: أبو مُحميد الساعدي (١) عند الثلاثة [١٦]، والشيخان خرجاه عنه من طريق مالك.

قال ﴿ عَلَيْكَ : ﴿ إِنَّهُم قَالُوا: يَا رَسُولَ الله ، كَيْفَ نَصَلِّي عَلَيْك ؟ فَقَال : «قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ كُمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ

"عُولُو، المنهم عَمَلُ عَلَى عَمَدُ وَارُواجِهِ وَذُرِّيَتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ عَيْ ابْرَاهِيمَ، إِنَّكَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ عَمِيدٌ بَجِيدٌ».

وفي رواية مسلم: «وعلى أزواجه» بزيادة «على» في الموضعين.

الثاني: أبو مسعود الأنصاري<sup>(٢)</sup> في «الموطأ» و«صحيح مسلم»، [١٠] ومن طريق مالك رواه مسلم.

«سير أعلام النبلاء» (٢/ ٤٨١) للذهبي، و «الإصابة» (٩٧٩٨).

#### [١٦] صحيح:

أخرجه مالك (٣٩٦) ومن طريقه البخاري (٣٣٦٩ و٢٣٦٠) ومسلم (٤٠٧) وأبو داود (٩٧٥) والنسائي (٣/ ٤٩) وابن ماجه (٩٠٥) وأحمد (٥/ ٤٢٤).

(٢) صحابي جليل، اسمه عقبة بن عمرو بن ثعلبة، الأنصاري، مشهور بكنيته، شهد بيعة العقبة، اختلفوا في شهوده بدرا، وجزم البخاري بأنّه شهدها، روى أحاديث كثيرة، معدود في علماء الصحابة، نزل الكوفة، توفي بعد سنة (٤٠هـ).

«سير أعلام النبلاء» (٢/٤٩٣ ـ ٤٩٦) للذهبي، و«الإصابة في تمييز الصحابة» (٤/ ٢٣٢/٤٣٢) للعسقلاني.

### [۱۷] صحيح:

<sup>(</sup>١) صحابي مشهور، قيل اسمه: عبد الرحمن بن سعد، وقيل المنذر بن سعد، وقيل: عمرو، الأنصاري، المدني، شهد أُحدًا وما بعدها، من فقهاء أصحاب النبي ﷺ، توفي في آخر خلافة معاوية بن أبي سفيان هيئه.

قال وضف : «أتانا رسول الله على في مجلس سعد بن عُبادة (١) فقال له بشير بن سعد (ابن ثعلبة): أمرنا اللهُ أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله عليه حتى تمنينا أنّه لم يسأله (لأنهم كانوا يكرهون كل ما يرونه أنه يكرهه أو يشقّ عليه) ثم قال:

«قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، فِي العَالَينَ، إِنَّكَ

<sup>=</sup> أخرجه مالك (٣٩٧) \_ ومن طريقه مسلم (٤٠٥) وأبو داود (٩٧٦) والنسائي (٣/ ٥٥ \_ ٢٥) وفي «الكبرى» (١٨ ١٠٥ و ٩٨٦) والترمذي (٣٢٣٤) والدارمي (١/ ٣٠٩ \_ ٣٠٩) وأحمد (٥/ ٢٧٣ \_ ٢٧٤) وفي (٤/ ١١٨) مختصرا؛

وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

وأخرجه أحمد (١١٩/٤) وابن خزيمة (٧١١) وابن حبان (٥١٥ ـ الموارد) والحاكم (١/ ٢٦٨) والدارقطني (١/ ٣٥٤) والبيهقي (٢/ ١٤٦ ـ ١٤٧ و٣٣٨) بلفظ:

<sup>«</sup>فكيف نصلّي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا، صلّى الله عليك؟».

وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي، وقال الدارقطني:

<sup>«</sup>إسناده حسن متصل»، وقال البيهقي:

<sup>«</sup>إسناده حسن صحيح».

وانظر «جلاء الأفهام» (١) لابن القيم، و«فتح الباري» (١١/ ١٩٥) لابن حجر.

<sup>(</sup>١) هو سعد بن عُبادة بنُ دُليم، الأنصاري المدني، سيد الخزرج، صحابي جليل، شهد العقبة، وكان مشهورًا بالجود، له أحاديث يسيرة، توفي بأرض الشام سنة (١٥هـ) وقيل غير ذلك. «السير» (١/ ٢٧٠ ـ ٢٧٩)، و«الإصابة» (٣١٨٠).

حَمِيدٌ جَجِيدٌ. وَالسَّلاَمُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ».

وفي بعض روايات «الموطأ»: «كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ» و«كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ» بدون لفظة «آل» في الموضعين، وفي بعضها بدونها في الأول.

الثالث: كعب بن عُجرة (١) في «الصحيحين» [١٨]:

قال على الله كيف الصلاة على الله على الله كيف الصلاة على الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت، فإنّ الله قد علّمنا كيف نسلّم؟ قال:

«قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ نَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا

«السير» (٣/ ٥٢ ـ ٥٤) و «الإصابة» (٤٣٤٧).

### [۱۸] صحيح:

أخرجه بهذا اللفظ البخاري (٣٣٧٠).

وأخرجه أيضا بنحوه البخاري (٦٣٥٧) ومسلم (٤٠٦) وأبو داود (٩٧٢ و٩٧٣ و٩٧٤) والترمذي (٤٨٢) والنسائي (٣/ ٤٧ ـ ٤٨) وفي «الكبرى» (١٢١١ و١٠١٩) والدارمي (١/ ٣٠٩) وابن ماجة (٩٠٤) وأحمد (٤/ ٢٤١ و٢٤٣).

قال ابن القيم في «الجلاء» (ص ٧٢ ـ ٧٣):

«وأمّا حديث كعب بن عُجرة و الله عنه، وهو حديث لا مغمز فيه بحمد الله تعالى». من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلي عنه، وهو حديث لا مغمز فيه بحمد الله تعالى».

<sup>(</sup>١) هو كعب بن عُجرة بن أُمية، الأنصاري المدني، صحابي مشهور، من أهل بيعة الرضوان، توفي بالمدينة سنة (٥١هــ) وقيل (٥٢هــ) وقيل (٥٣هــ).

بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ نَجِيدٌ»».

هكذا خرّجه البخاري في أحاديث الأنبياء من كتاب «بدء الخلق».

وخرّجه في سورة الأحزاب من «كتاب التفسير»، وفي «كتاب الدعوات» هكذا: «كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ» و«كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ» بدون «عَلَى إِبْرَاهِيمَ» في الموضعين.

وعلى هذا الوجه خرّجه مسلم.

الرابع: أبو سعيد الخدري<sup>(۱)</sup> عند البخاري<sup>[11]</sup> في «أحاديث الأنبياء» و«التفسير».

قال ﴿ فَانَ اللَّهُ مَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السلام عليك، فكيف نصلي ؟ قال: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيم، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ».

### [١٩] صحيح:

<sup>(</sup>۱) هو سعد بن مالك بن سنان، الخزرجي، مشهور بكنيته، له ولأبيه صحبة، استشهد أبوه مالك يوم أُحد، واسْتُصْغِر أبو سعيد بأُحد، وشهد الخندق وبيعة الرضوان، كان أحد الفقهاء المجتهدين، حدّث عن النبي على فأكثر وأطاب، فقد بلغت مروياته (۱۱۷۰) حديثًا، توفي سنة ٦٣ أو ٦٤ أو ٦٥هـ وقيل (٧٤هـ).

<sup>«</sup>السير» (٣/ ١٦٨ ـ ١٧٢)، و «الإصابة» (٣٢٠٤).

أخرجه البخاري (٦٣٥٨ و٤٧٩٨) والنسائي (٣/٤٩) وفي «الكبرى» (١٢١٦) وابن ماجه (٩٠٣) وأحمد (٣/٣).

وفي رواية أخرى للبخاري: «كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ» بزيادة لفظة «آلِ» وليس في آخرها «وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ».

#### ألفاظه:

وهذه المتون الصحيحة كلُّها قد اتفقت، واختلفت.

اتفقت في عمود الكلام وصلب المعنى ومعظم الكلمات.

واختلفت في كلمات قليلة.

فمنها لفظة «على» كما في حديث أبي مُميد، وهي كلمة ذِكْرُهَا كَحَذْفِهَا من جهة المعنى، لأنّ حرف العطف مُغْنِ عنها، فقد تكون في الأصل وأسقطها الراوي نسيانًا أو اختصارًا، وقد لا تكون وزادها من زادها نسيانًا أو بيانًا.

ومنها لفظة «الآل» في حديث أبي مسعود، فهي ثابتة في رواية من أثبتها وتحتمل السقوط على وجه النسيان في رواية من أسقطها، ويحتمل أنه كذلك شمع بدونها، وأن النبي ﷺ مرة ذكرها ومرة حذفها.

ومنها زيادة «عبدك ورسولك» في حديث أبي سعيد.

وزيادة «في العالمين» في حديث أبي مسعود.

وذكر «الأزواج والذرية» بدل «الآل» في حديث أبي مُميد.

# الجمع بينها:

والظاهر في هذه أنّ النبيّ ﷺ تنوّع بيانه في المقامات فاختلفت الروايات، وهي مختلفة غير متناقضة، فتفيد المعاني المتغايرة غير المتضاربة، وهي بهذا نظير

اختلاف القراءات في صحيح الروايات.

الاقتصار على الصحيح من الروايات:

هذا الذي ذكرناه من الروايات هو الصحيح المتفق على صحته وثبوته، ووراءها روايات ليست في درجتها رأينا الاكتفاء بالصحيح عنها.

كلام الحافظ ابن العربي:

وقد قال الإمام الحافظ ابن العربي في تفسير سورة الأحزاب من «أحكامه» (١) \_ بعد ما ذكر ثماني روايات \_:

«من هذه الروايات صحيح ومنها سقيم، وأصحّها ما روى(٢) مالكُ «حديث أبي حُميد وحديث أبي مسعود» فاعتمدوه.

ورواية من روى غير مالك من زيادة الرحمة (٣) مع الصلاة وغيرها (٤) «غير الرحمة» لا يقوى.

وإنّما على الناس أن ينظروا في أديانهم نظرهم في أموالهم وهم لا يأخذون في البيع دينارًا معيبًا وإنها يختارون السالم الطيّب.

كذلك في الدين لا يُؤخَذ من الروايات عن النبي ﷺ إلاَّ ما صحّ سندُه

<sup>(</sup>١) «أحكام القرآن»: (٣/ ١٥٨٤).

<sup>(</sup>٢) في مطبوعة «الأحكام»: «رُوي عن مالك».

<sup>(</sup>٣) انظر: الفائدة الرابعة من «فوائد مهمة في الصلاة على نبي الأمة» في «التذييل» بقلمي.

<sup>(</sup>٤) انظر: «التحذير من أحاديث ضعيفة وموضوعة» (حديث رقم: ٣٦) في «التذييل» أيضا.

لئلا يدخل في خبر الكذب على النبي (١) ﷺ، فبينها هو يطلب الفضل إذا به قد أصاب النقص، بل ربها أصاب الخسران المبين».

وسنتكلم على كيفية استعمال هذه الروايات المتقدمة عند الذكر والصلاة على النبي ﷺ في القسم العملي، إن شاء الله تعالى، وبه المستعان.

### \* \* \*

<sup>(</sup>١) في مطبوعة «الأحكام»: «رسول الله».



# الصالاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم (٤)

\* صيغ الصلاة الثابتة.

\* تفسير الصيغ.

\* لفظ البركة.

\* الأزواج.

\* الذرية.

\* الآل: معناه.

ـ اشتقاقه.

\_موارد استعماله.

ـ توجيه الخلاف في تفسيره.

\_الراجح منها.

\* آل إبراهيم: \_ تفسيره.

\_دخول إبراهيم فيه.

\_ توجيه ذلك.



### \* صيغ الصلاة الثابتة:

قد حصل لنا مما تقدم في روايات حديث بيان الصلاة أربع صيغ لها(١):

الأولى: «اللهم صلّ على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد».

الثانية: «اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، في العالمين، إنك حميد مجيد».

الثالثة: «اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد».

الرابعة: «اللهم صلّ على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم».

### \* تفسير الصيغ:

فأمّا الصلاة المطلوبة من الله تعالى في جميع الصيغ فهي مغفرته وثناؤه وتعظيمه وإحسانه وإعطاؤه، وكلّها ترجع إلى رحمته \_كما تقدّم.

<sup>(</sup>١) في السنة الصحيحة ثلاث صيغ أخرى، يراجعها من شاء الزيادة في «صفة صلاة النبي ﷺ» (ص ١٦٥ ـ ١٦٧) للعلامة الألباني رحمه الله تعالى.

#### \* لفظ الركة:

وأما البركة المطلوبة في جميعها أيضًا فهي لغة \_ النهاء والزيادة (١١). والمقصود هنا زيادة الخير والكرامة وتكثير الأجر والمثوبة.

وفُسِّرَتْ بدوام ذلك وثباته (۱)، لأن أصل مادة (ب رك) يدل على الثبوت، ومنها بروك الإبل وثبوتها على الأرض.

وقد يُعتبر في الشيء الثابت قوته وزكاوة، أصله فيستلزم ذلك كثرته ونهاءه.

وعلى هذا الاعتبار جاء لفظ البَرْكِ (كَحَبْل) اسمًا للإبل الكثيرة، في قول مُتَمِّم بن نُويرة:

إِذَا شَارِفٌ مِنْهُنَّ قَامَتْ وَرَجَّعَتْ حَنِينًا فَأَبْكَى شَجْوُهَا البَرْكَ أَجْمَعَا (٢)

فتفسيرها بالنهاء والزيادة مأخوذٌ فيه ثباتها ورسوخها، فلا يكون خارجًا عن المعنى الأصلي للهادة.

## \* الأزواج:

وأما أزواجه في الصيغة الأولى فهن أمهات المؤمنين الطيبات الطاهرات عليهن الرضوان.

<sup>(</sup>۱، ۲) «الصحاح»: (٤/ ١٥٧٤) للجوهري، و «تهذيب اللغة» (٧/ ٥٩١) للأزهري، و «القاموس المحيط» (٣/ ٩٩٩) للفيروز آبادي، و «لسان العرب» (٢/ ٧٠) لابن منظور.

\* الذُّرِيَّة:

وأما ذريته فيها أيضًا فهم من كان للنبي \_ صلى الله عليه وآله وسلم \_ ولادة عليه من ولده وولد ولده ممن آمن به.

\* الآل:

معناه:

وأما الآل في جميعها فهو \_ لُغَةً \_ أهل الرجل وعياله، وهو أيضًا \_ الأتباع (١).

ومن الأول قوله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ»[٢٠].

ولا خلاف أنّ المراد بالآل هنا ذوو قرابته من نبي هاشم والمطّلب أو من بني هاشم فقط أو من بني قُصيّ أو قريش كلِّها، على اختلاف بين الفقهاء في تحديد القرابة المرادة.

ومن الثاني قوله تعالى: ﴿ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ العَذَابِ ﴾ [غافر: ٤٦].

#### [۲۰] صحيح:

رواه مالك في «الموطأ» (١٩٥٠) بلاغا، ووصله مسلم في «صحيحه» (١٠٧٢) لكن بلفظ «لا تنبغي» وأبو داود في «سننه» (٢٩٨٣) والنسائي في «المجتبى» (٥/ ١٠٥ ـ ١٠٦) وأحمد (١٦٦/٤) من حديث المطلب بن ربيعة بن الحارث هيشك.

<sup>(</sup>١) انظر: «الصحاح» (٤/ ١٦٢٧).

والمراد هنا أتباعه في ملّته ومُلكه وسُلطانه.

ومنه قول الأعشى:

فَكَذَّبُوهَا بِمَا قَالَتْ فَصَبَّحَهُمْ ذُو آلِ حَسَّان يُزْجِي السمَّ والسَّلَعَا<sup>(١)</sup>

قال في «اللسان»(٢): «يعني جَيْشَ تُبَّعٍ».

وفُسِّرَ هنا بجميع أمته عن آمن به، وإليه ذهب مالك(٢).

قال النووي(٤): «وهو اختيار الأزهري وغيره من المحققين».

وفُسِّر بقرابته<sup>(٥)</sup>.

وفسر بأهل بيته \_ صلى الله عليه وآله وسلم \_: أزواجه وذريته.

<sup>(</sup>١) انظر: «لسان العرب»: (١/ ١٩٦).

<sup>(</sup>۲) «لسان العرب»: (۱/۱۹۷).

<sup>(</sup>٣) وحكاه ابن عبد البر عن بعض أهل العلم، وأقدم من رُوي عنه هذا القول: جابر بن عبد الله وحكاه ابن عبد الله عنه، ورواه عن سفيان الثوري وغيره، واختاره بعضُ أصحاب الشافعي، حكاه عنه أبو الطيّب الطبري في «تعليقه» ورجّحه الشيخ محي الدين النواوي في «شرح مسلم» واختاره الأزهري».

كذا في «جلاء الأفهام» (ص٢٦٦) لابن القيم.

<sup>(</sup>٤) في «شرح صحيح مسلم» (٤/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٥) وهم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهذا التفسير هو منصوص الشافعي، وأحمد، والأكثرين، وهو اختيار جمهور أصحاب أحمد والشافعي كما في «جلاء الأفهام» (ص٣٢٥)، وانتصر له ابن القيم فيه (ص٣٢٦\_٣٤٣) وصحّحه، والله أعلم.

اشتقاقه:

وتحقيق هذه المسألة أنّ لفظة «آل» أصله أول من مادة (اول)، وقد ثبت تصغيره على أُوَيْل، فردّ التصغيرُ ألفَه إلى الواو أصلِها، فعُرفت بذلك مادتُه المذكورة.

وزعم بعضهم أن أصله أهل(١) وادعوا أنه صُغِّرَ على أُهيل.

ولا حُجّة لهم في ذلك، لأننا نُسلِّم مجيء لفظ «أُهيل» عن العرب، ونمنع أن يكون تصغيرًا لآل بل هو تصغير لأهل.

وكونه تصغيرًا لأهل ظاهرٌ ملفوظٌ، وكونُه تصغيرًا لآل دعوى لا دليل عليها. وما كان في نفسه دعوى بلا دليل لا يصلح أن يكون دليلاً لدعوى أخرى. فلم يقم حينئذ دليل على أن «آل» أصله «أهل» يعارض الدليل الذي قام على أن أصله «أول».

#### موارد استعماله:

وإذا ثبت أن «آل» من مادة (اول)، وهي بمعنى الرجوع ـ تقول: آل إلى خير، بمعنى رجع إلى خير ـ فآل الشيء هو ما يرجع إلى ذلك الشيء وينتهي إليه بوجه من الوجوه.

وعلى هذا جاء استعماله في كلام العرب.

<sup>(</sup>١) وقد بيّن ابن القيم ضعفه من ستة وجوه في «جلاء الأفهام»: (ص ٣١٦\_٣١٧).

قال الفرزدق:

نجوتَ ولم يمنن عليك طلاقة سوى ربة (١) التقريب من آل أعوجا (١)

عنى فرسًا من نسل أعوج، وهو فحل مشهور في خيل العرب تُنسب إليه الأعوجيات، فآله نسله، لأنه يرجع إليه بالنسب.

وقال عبد المطلب بن هاشم \_ في قصة أبرهة الحبشي لما جاء لهدم البيت داعيًا ومستنصرًا الله على أبرهة وجنده:

لا هُـمَّ إِنَّ العَبْدَيم نع رَحْلَهُ فامنعْ رِحالكَ لا هُـمَّ إِنَّ العَبْدِيم ومِحالُهم غَدُوًا مِحالَكَ لا يغلبن صليبُهم ومِحالُهم غَدُوًا مِحالَكَ وانصر على آل الصليب بوعابديه اليوم آلكَ (٢)

فآل الصليب: هم الحبشة النصارى عُبّاد الصليب، فرجعوا إليه بوجه العبادة والتعظيم.

<sup>(</sup>١) في «ديوان الفرزدق»: «ربد».

<sup>(</sup>٢) «الديوان»: (١/ ١٤٠) و «لسان العرب»: (١/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الروض الأنف»: (١/ ٢٦٧) للسهيلي، و «جلاء الأفهام» (ص٣١٩) لابن القيم، و «سيرة ابن هشام» (١/ ٢٥ ـ ٥٣) و «البداية والنهاية» (٢/ ١٧٢ ـ ١٧٣) لابن كثير، وليس فيه البيت الأخير، و «فتح الباري» (١/ ١٩١) للحافظ.

وقوله (الهُمَّ): أصلها اللَّهُمَّ.

و (غدوًا): أي غدًا.

و(المِحال): القوة والشدة.

وآل الله: هم قريش سَدَنَة بيته وقُطَّان حرمه، وأُواة حجيجه، فرجعوا إلى الله تعالى بهذه الأسباب.

توجيه الخلاف في تفسيره:

فأتباعه ﷺ وأقاربه، وأزواجه وذريته ـ كلُّ يصدق عليه آل، لأنّهم كلّهم يرجعون إليه.

وإنّما الخلاف في ترجيح المعنى الذي ينبغي حمل اللفظ عليه في أحاديث الصلاة، فمن فسّره بالأزواج والذرية قال: لأنهم هم المصرّح بهم في الرواية الأولى، فحمل إحدى الروايتين على الأخرى.

ومن فسّره بالأقارب حمل حديث الصلاة على حديث تحريم الصدقة. والآل هنالك بمعنى الأقارب فلا(١) خلاف، فرجع بالمختلف فيه إلى المتفق عليه.

ومن فسّره بالأتباع رأى أنّ اتّباعَه بالإيهان به أمرٌ لا بدّ منه في الدخول تحت لفظ الآل هنا، فإنّ من كان من أقاربه غير مُتّبع له \_ كأبي لهب \_ غير داخل في لفظ الآل هنا قطعًا(٢)، فحمل اللّفظ على الأتباع لأنه المعنى المشتمل على الوصف الذي لا بد منه في هذا المقام.

آل النبيّ هُمُو أتباع ملّته من الأعاجم والسودان والعرب لولم يكن آله إلا قرابته صلّى المصلّي على الطاغي أبي لهب

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل! والصواب: «بلا».

<sup>(</sup>٢) وإليه أشار الشاعر حين قال:

ورأى أيضًا أن هذا المعنى أعمّ فهو الأنسب بمقام الدعاء.

وكما أن مساق حديث الصدقة عين معنى الأقارب هنالك، كذلك مقام الدعاء يرجّح معنى الأتباع هنا.

## الراجح منها:

ولا معارضة بين الروايات التي فيها لفظ الآل مرادًا به الأتباع، والرواية التي فيها المؤرواج والذرية، لأن تلك جاءت بالمعنى العام، وهذه خصَّصَت بالذِّكر نوعًا من ذلك العام لمزيَّة فيه.

فأزواجه وذريته \_ رضوان الله تعالى عليهم \_ مصلّى عليهم في اللفظ العام على وجه العصوص لما لهم من مزيد الاختصاص. ولهذه الأدلة نرى هذا التفسير أرجحها.

## \* آل إبراهيم:

تفسيره:

وأمّا آل إبراهيم فقد قال قوم هم ذريته.

وقال ابن عباس هيئ هم أتباعه على ملته [٢١]، ونزع بقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ للَّذِينَ اتَّبَعُوهُ﴾[آل عمران: ٦٨].

#### [٢١] ضعيف الإسناد:

رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (٣/ ٢٣٤) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٦٣٥) وابن أبي طلحة عنه في قوله تعالى: =

واقتصر على قوله ابن جرير الطبري في تفسير الآية من تفسيره الكبير (۱). فابن عباس في تفسيره الآل بالأتباع هو سلف مالك في تفسيره له بذلك، وأبن جرير في ترجيحه لقوله هو سلفنا في الترجيح.

# دخول إبراهيم فيه:

قال الإمام ابن عبد البرّ: «آل إبراهيم يدخل فيه إبراهيم، وآل محمد يدخل فيه محمد.

ومن هنا جاءت الآثار مرة بإبراهيم ومرة بآل إبراهيم، وربها جاء ذلك في حديث واحد.

ومعلوم أن قوله تعالى: ﴿أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَّدَ العَذَابِ ﴾ [غافر: ٤٦] أَنَّ فرعون داخلٌ فيهم »(٢).

 <sup>﴿</sup>إِنَّ اللهُ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: ٣٣]، قال:
 «هم المؤمنون من آل إبراهيم وآل عمران وآل ياسين وآل محمد، يقول الله عز وجل: ﴿إِنَّ أُولَى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه﴾ [آل عمران: ٦٨].

وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه؛ عليّ بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس كما قال غير واحد من جهابذة هذا العلم، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) في (٣/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) نقله بالحرف الزرقاني في «شرح الموطأ»: (١/ ٣٣٥)، وهو في «التمهيد»: (٤/ ٧٧٧ ـ ٧٧٨ ـ ٥٧٨ ـ فتح البر) بنحوه.

توجيه ذلك:

وهذا من طريق مفهوم الإضافة الأحروي، لأنّ المضاف إذا تعلّق به حُكْمٌ بِعِلَّةِ الإضافة، فالمضاف إليه أحرى بذلك الحكم وأولى، كما تقول: ما ثبت للتابع بعلّة التابعية فالمتبوع أحرى به وأولى.

فإذا كان آل إبراهيم مصطفين ومصلّى عليهم لأنهم آله أي أتباعه ـ فهو مصطفى ومصلى عليه بطريق الأحرى، للوجه الذي ذكرنا.



# الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم (٥)

- \* معنى العبد في اللغة.
  - \* استعماله فيها.
- \* ما أقره الإسلام وما أبطله.
  - \* معنيا الملك.
  - \* عموم العبودية.
  - \* وجها إضافة العبد لله.
    - \* معنى العبادة.
      - \* لمن تكون؟
    - \* مقام العبودية.
    - \* أكمل العباد.
- \* أصدق وصف للمخلوق.
  - \* تواضعه.
  - \* معنى الرسول.
  - \* توجيه الترتيب.
  - \* حديث الإطراء ومعناه.



\* معنى العبد في اللغة:

أمّا قوله «عبدك» في حديث أبي سعيد عند البخاري.

فالعبدُ ـ قال الأيمة \_ «خِلاَفُ الحُرِّ».

والحُرُّ من لا ملك لأحد عليه.

فالعبد هو المملوك.

والعبودية هي طاعته مع الخضوع والتذلل (١). والمملوكية التي هي أصلُ المعنى مستلزمةٌ لها.

\* استعماله فيها:

وجاء في كلامهم مضافًا إضافة مُلْكِ للبشر، فقالوا: عبدُ زيدٍ أي مملوكه. وإلى الخالق تعالى مالك الجميع، فقالوا: عبدُ الله.

وإلى معبوداتهم الباطلة فقالوا: عبدُ العُزَّى وعبدُ اللاَّتِ، بِناءً على شركهم وزعمهم أنّ طواغيتهم تَمْلِكُ مع الله، وإن كان هو مالك الجميع، كما كانوا يقولون في تلبيتهم «لبيك لا شريك لك، إلاَّ شَريكًا هو لك تملكه وما ملك»[٢٢].

[۲۲] صحيح:

<sup>(</sup>١) قال بعضُهم: إنّ العبد مأخوذ من الطريق المُعَبَّدُ أي المُذَلَّلُ بِوَطْءِ الأقدام، وهذا ليجعلوا الذل من مفهوم العبد.

وأنا أرى أنَّ الذُلَّ لازمٌ لمفهوم العبد وهو المملوك وأنه هو أصلُ المادة وأنَّ المُعَبَّدَ ــ اسمُ مفعول مُشْتَقِّ ــ هو المأخوذ منه، فَمُعَبَّدٌ معناه مُذَلَّلٌ كما يُذَلَّلُ العبدُ. [ابن باديس]

# \* ما أقره الإسلام وما أبطله\_معنيا الملك:

جاء الإسلام فأقرّ إضافتين وأبطلَ واحدةً، وذلك أنَّ الْمُلْكَ: إمَّا مُلكُّ حقيقيٌّ ثابتٌ بالخلق والحفظ والإنعام. وهذا ليس إلاَّ الله(١). فكلُّ أحدٍ فهو عبد الله.

وإمَّا مُلْكٌ بَجَازِيٌّ مُتَنَقِّلٌ بسبب مُعَاوَضَةٍ أو عطيَّةٍ أو إرثٍ، وهذا هو مُلك العباد، وعلى هذا المعنى يقال عبدُ زيدٍ أي مملوكه.

وأما الطواغيت فلا مُلك لها بالوجهين، فلا تجوز إضافة العبد إليها.

وقد جاء في إضافة المُلك المجازي قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - فيما رواه مسلم [٢٦] عن أبي هريرة عليك « لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي، فَكُلُّكُمْ عَبِيدُ الله، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: سَيِّدِي».

والنهي عن هذا لما فيه من التطاول والتعاظم والارتفاع، ولا بأس به إذا

<sup>=</sup> أخرجه مسلم (١١٨٥) عن ابن عباس قال:

<sup>«</sup>كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك، قال: فيقول رسول الله ﷺ: «وَيْلَكُمْ! قَدْ، قَدْ» فيقولون: إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك! يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت».

<sup>(</sup>١) كذا الأصل!

<sup>[</sup>٢٣] صحيح:

أخرجه مسلم (٢٢٤٩) عن أبي هريرة.

كان في النادر للبيان والتعريف.

# \* عموم العبودية:

العبوديةُ للهِ وصفٌ عامٌّ ثابتٌ في كلِّ مخلوق، فكلُّ مخلوق هو عبدٌ للهِ، مملوكٌ له، في دائرة خلقه، وقبضة أمره، خاضعٌ ذليلٌ منقادٌ لتصرفات قدره.

# \* وجها إضافة العبد لله:

والعبدُ يُضافُ للهِ تعالى بهذا المعنى إضافةً عامَّةً لا فرق فيها بين بَرِّ وفاجرٍ، وقد قال تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾[مريم: ٩٣].

ويُضاف إليه إضافةً خاصّةً إذا كان العبدُ قد عَرَفَ عُبوديتَهُ لِرَبِّهِ عِلْمًا، وقام بواجبها عملاً، فأطاعَ مولاه طاعةَ المملوكِ لمالكِه عن علمٍ واختيار، بِذُلِّ وخضوعِ وانكسار، بلا امتناعِ ولا اعتراضٍ ولا استكبار.

وقد جاء على هذا قوله تعالى: ﴿فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى﴾[النجم: ١]، ﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَا}، ﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَا}، ﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ﴾[الإسراء: ١]، ﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنَا إِنْ اللهِ يَدْعُوهُ ﴾[الجن: ١٩]، ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللهِ يَدْعُوهُ ﴾[الجن: ١٩]، ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللهِ ﴾ [مريم: ٣٠]، ﴿وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ﴾ [ص: ٤٥]. ومنه قوله: «عبدك» هنا.

## \* معنى العبادة:

والعبدُ المضافُ إلى الله تعالى بهذا الوجه هو المملوكُ المُطيعُ، وطاعتُه بِذُلِّ

وخضوع هي عبادته.

## \* لمن تكون؟

ولما كان ليس مملوكا إلاَّ لله فلا تكون طاعته إلاَّ للهِ، فلا يجوز لأحدٍ أنْ يُطِيعَ أَحَدًا إلاَّ في طاعة الله، فتكون طاعتُه في الحقيقة لله.

فطاعتُنا للنبيِّ \_ صلى الله عليه وآله وسلم \_ هي \_ بالقطع \_ طاعةٌ لله، وطاعتُنا لغيره لا تجوزُ إلاَّ إذا عَرَفْنَا أَنَّهَا في مَرْضَاةِ الله.

وقد قال ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ: «لا طَاعَةَ لاَ حَدِ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ» [٢٤] رواه الشيخان وأبو داود والنسائي عن علي خيشك .

#### [۲٤]صحيح:

أخرجه البخاري (٧٢٥٧) ومسلم (١٨٤٠) وأبو داود (٢٦٢٢) والنسائي (٧/ ١٥٩ ـ اخرجه البخاري (٧/ ٧٥٥) عن عليِّ: أن رسول الله ﷺ بعث جيشًا وأمَّر عليهم رجلاً، فأوقد نارًا، وقال: ادخلوها، فأراد ناسٌ أن يدخلوها، وقال الآخرون: إنَّا قد فررنا منها، فذُكر ذلك لرسول الله ﷺ، فقال للذين أرادوا أن يدخلوها:

«لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة». وقال للآخرين قولاً حسنًا، وقال:

«لا طاعة لمخلوق في معصية الله...» الحديث.

وأخرجه الطيالسي (١٠٩) بلفظ: «لا طاعة لبشر في معصية الله...».

وأخرجه أحمد (٥/ ٦٦) عن عمران بن حُصين والحكم بن عمرو الغفاري مرفوعا بالجملة الأولى فقط بلفظ:

«لا طاعة لأحد في معصية الله تبارك وتعالى».

وإسناده قويٌّ كما قال الحافظ في «الفتح» (١٣/ ١٥٣).

وقال ﷺ: «لا طَاعَةَ لَمِخْلُوقِ فِي مَعْصِيَةِ الخَالِقِ»[٢٥] رواه أحمد في «مسنده» والحاكم في «مستدركه» عن عمران والحكم بن عَمْرِو الغفاري عيسَف.

## \* مقام العبودية:

ولما كانتِ الطاعة ـ التي هي العبادة ـ بها يحصلُ الكمالُ الإنسانيُّ للفرد في عقلِه وأخلاقِه وأعمالِه، وللنوع في اجتماعه وعمرانه، وهذا الكمالُ هو سعادة الدنيا المفضية إلى السعادة الكبرى في الحياة الأخرى ـ كانتِ العبودية أشرف حالٍ وأعظم مقامٍ وأفضلَ وصفي للإنسان، وكان أفضلُ إنسانٍ أرسخَ الناسِ قَدَمًا في هذا المقام.

# \* أكمل العِباد:

و لما كان النبيُّ ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ كذلك، كان أفضلَ الخلقِ. وكان كما قال ﷺ: «سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلاَ فَخْرَ»[٢٦].

#### [۲۵] صحيح:

وهو مخرّج في الطبعة المحقّقة من «تفسير ابن باديس» (برقم: ٦١) بقلمي، فنحيل القارئ إليها تفاديًا لِلتَّكْرار.

#### [٢٦] صحيح:

جزء من حديث رُوي عن جماعة من الصحابة، منهم:

١ عبد الله سلام: أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (٧٩٣) وأبو يعلى في «مسنده»
 (٧٤٩٣) وابن حبان في «صحيحه» (٢١٢٧ ـ الموارد)، وإسناده صحيح كما قال الألباني في =

ولهذا ذُكِرَ بوصفِ العبوديةِ في مقام التقريب والتكريم في قوله تعالى: ﴿فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴿ [النجم: ١٠]، وفي مقام الترفيع والتعظيم في آية الإسراء، وجاء على مقتضى ذلك وصفه به في ذكرِ الصلاةِ ومقام الثناء والدعاء.

## \* أصدق وصف للمخلوق:

ولفظُ العبدكما أنّه أكملُ وصفٍ للإنسانِ على ما بَيّنًا ـ هو أصدقُ وصفٍ له وأشدُّه بُعدًا عن الكبرياء والعظمة والتَرَفُّع.

ولذا لما خُيِّرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وآله وسلم - بين أن يكون نَبِيًّا مَلِكًا وَأَنْ يَكُونَ نَبِيًّا عَبْدًا، اختار أن يكونَ نبيًّا عبدًا [٢٧]، فإنَّ المُلْكَ له من مظاهر السيادة والسُّلطان، وإن كان بعدلٍ وحقٍّ كَمُلْكِ داوود وسليهان عليهها الصلاة والسلام، فاختار النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يكون نبيًّا بدون هذا المظهر وكان الذي اختار أفضل.

<sup>= «</sup>السلسلة الصحيحة» (١٥٧١).

٢ ـ أبو سعيد الخدري: أخرجه الترمذي (٣١٦٠ و٣٦٢٤) وابن ماجه (٤٣٠٨) وأحمد (٣/ ٢)، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح»!

قلتُ: وفي سنده علي بن زيد بن جدعان حسن في الشواهد.

٣ ـ ابن عباس: أخرجه أحمد (١/ ٢٨١ ـ ٢٨٢) وغيره مطوّلاً من طريق ابن جدعان أيضا.

٤ \_ أبو هريرة: أخرجه مسلم (٢٢٧٨) بلفظ «أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة».

وفي الباب: عن أبي بكر الصديق عند أحمد (١/ ٤ \_ ٥)، وجابر عند الحاكم (٢/ ٢٠٤ \_ ٥)، وجابر عند الحاكم (٢/ ٢٠٤ \_ ٠٥)، وعائشة عند الحارث بن أبي أسامة (٩٣٣ \_ بغية الباحث).

<sup>[</sup>۲۷] صحيح:

#### \* تواضعه:

وكان ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ في جميع حياته على أكمل حالٍ في التواضع الذي هو من مظاهر كمال عبوديته لربّه، وكان يقول ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ: «إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ: آكُلُ كَمَا يَأْكُلُ العَبْدُ، وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ العَبْدُ» [٢٨].

## \* معنى الرسول:

وأمّا قوله «ورسولك» في الحديث المذكور، فإنَّ الرسولَ هو مَنْ بَعَثَهُ اللهُ تعالى ـ فَضْلاً مِنْهُ ـ لِيُبَلِّغَ شَرِيعَةً، وقيامُه بِأعباءِ الرسالة هو من طاعته وعبوديته لربّه.

### \* توجيه الترتيب:

فَقَدَّمَ لفظ (العبد) على لفظ (الرسول) تقديمَ العامِّ على الجاصِّ، وتقديمَ الشرط اللهُ تعالى إلاَّ أكملَ عباده الشرط على المشروط، فإنَّ الرسالة لا يُفَضِّلُ بها اللهُ تعالى إلاَّ أكملَ عباده و ﴿ اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ [الأنعام: ١٢٤]، وتقديمَ الترتيب لأنّه كان

#### [۲۸] صحيح لغيره:

<sup>=</sup> وهو مخرّج في الطبعة المحقّقة من «تفسير ابن باديس» برقم: (١٧٥) بقلمي.

أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (١/ ٣٧١) والبيهقي في «شعب الإيهان» (٥٩٧٥) عن يحي بن أبي كثير معضلاً، بتأخير «فإنّما أنا عبد».

وله شواهد تقوّيه خرّجها العلامة الألباني رحمه الله في «السلسلة الصحيحة» (٤٤٥).

<sup>(</sup>١) لا تَنْسَ أنّ الشرط لا يلزم من وجوده الوجود، فلا يلزم من وجود كمال العبادة \_ فرضا \_ وجود الرسالة، لأنّ النبوة لا تكتسب. [ابن باديس]

عبدًا قبل أن كان رسولاً، ولأنَّ العبودية للخالقِ، والرسالةُ فيها انصرافٌ ـ بِأَمْرِ الله ـ لِلْخَلْقِ.

والعبوديةُ والرسالةُ هما الوصفان اللَّذَانِ أمرنا النبيُّ ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ أن لا نتجاوز حدَّهُما في الثناء عليه.

# \* حديث الإطراء ومعناه:

فقد قال ﷺ: «لاَ تَطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى عِيسَى، إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، فَقُولُوا: عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ» ٢٠٠١.

فنهانا عن إطرائه في المدح، وهو المبالغة والغُلُوُّ بوصفه بها لا يجوز، كما غَلَتِ النصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام فادَّعَتْ فيه الأُلوهيةَ ونسبتْ إليه ما لا يكون إلاَّ لله(١).

وبيّن لنا طريق مدحه ﷺ بذكر كلّ ما لا يخرج به عن كونه عبدًا من كلّ كالٍ، وبذكر كلّ ما يليق برسالته من عظيم الخصال، عليه وعلى آله الصلاة والسلام.

#### [۲۹]صحيح:

أخرجه البخاري (٣٤٤٥) والترمذي في «الشهائل» (٢٨٤ ـ مختصره) والدارمي (٢/ ٣٢٠) وقال: «حديث وأحمد (١/ ٢٤) والطيالسي (٢٤٢٤) والبغوي في «شرح السنة» (٣٦٨١) ـ وقال: «حديث صحيح» ـ عن عمر بن الخطاب عيشك.

(١) انظر لزاما مقدمة: «رسالة جواب سؤال عن سوء مقال»: (ص ٢٧ - ٣٧) للمصنف، بقلمي.

# الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم (٦)

- ـ مبلغ صلاة الله على محمد ﷺ وآله.
  - ـ وجهان في معنى التشبيه.
    - \_ أكتة التشبيه.
  - ـ سؤال على الوجه الثاني وجوابه.
    - \_ نُكتة أخرى في التشبيه.
      - معنى «في العالمين».
      - \_معنى «حميد مجيد».
    - نُكتة الختم بهذه الجملة.

| : |   |  |
|---|---|--|
|   | • |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
| ÷ |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

# \* مبلغ صلاة الله على محمد ﷺ وآله:

وقوله «كُمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ» و «كُمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ» في حديث أبي حميد وأبي مسعود، و «كُمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ» و «كُمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ» في حديث كعب بن عُجرة، يفيد و «كُمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ» في حديث كعب بن عُجرة، يفيد أن المصلي يسأل من الله تعالى صلاةً وبركةً لمحمَّد وآله في المستقبل مثل ما كان منه تعالى من صلاةً وبركةً على إبراهيم وآله في الماضي.

هذا يسأله المصلِّي في كلِّ مَرَّةٍ من صلاتِه ويُستجابُ سؤالُه كلُّما سأل.

فكم تكونُ صلواتُ اللهِ وبركاتُه على محمَّدٍ وآلِه في المستقبل؟ وهي إِثْرَ كُلِّ صلاةِ مُصَلِّ تكونُ مثل ما حصل في الماضي منه تعالى لإبراهيم وآله.

إنَّ مقاديرها \_ على هذا \_ تبلغ إلى ما تعجز عن حصره العقولُ، وهي لا تزال متزايدةً بقدر صلاة المصلّين تزايدًا فوق مُتَصوَّرِ البَشَر.

## \* وجهان في معنى التشبيه:

والكاف في قوله «كما» تفيد التشبيه والإلحاق، وهذا يحتمل وجهين(١):

<sup>(</sup>۱) ذكرهما ابن القيم مع وجوه أخر في «جلاء الأفهام» (ص٤٠٣ ـ ١١٨ / الفصل السادس) وضعّفها، ثم اختار \_ تبعًا لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٢٦٤ ـ ٧٦٤) \_ «أن محمدا على من آل إبراهيم، فيكون قولنا: «كما صليت على آل إبراهيم» متناولاً للصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم.

ثم قد أمرنا الله أن نصلي عليه وعلى آله خصوصا بقدر ما صلينا عليه مع سائر آل إبراهيم =

الأول: أن يكون ذلك في أصل الصلاة بقطع النظر عن مقدارها، فلكلِّ ما يناسبُ مقامه في الفضل والأفضلية من المقدار.

كما تقول لمن تقدمتْ منه عطيةٌ لبعض أقاربه: إعط هذا القريبَ الأقربَ كما أعطيتَ ذاكَ القريبَ، تَقْصِدُ أصلَ العطاءِ دونَ مقدارِه، ضرورةَ أنَّ ما يستحقُّه القريبُ.

وجاء على هذا الأسلوب قوله تعالى: ﴿وَأَحْسِنْ كُمَا أَحْسَنَ اللهُ اللهُ تعالى إلَيْكَ ﴾ [القصص: ٧٧]، فالمقصودُ أن يكون منه إحسانٌ كما كان من الله تعالى إليه. ولا يمكن أن يكون ما يصدر منه من إحسانٍ مماثلًا لما لله عليه منه.

# \* نُكتة التشبيه:

وتكونُ نُكتةُ التشبيه إلحاقَ المتأخّرِ، وهو الصلاة والبركة المسؤولتان

عموما، وهو فيهم، ويحصل لآله من ذلك ما يليق بهم، ويبقى الباقي كله له عليه.

قال: «وتقرير هذا: أنّه يكون قد صلي عليه خصوصًا أو طلب له من الصلاة ما لآل إبراهيم، وهو داخل معهم.

ولا ريب أن الصلاة الحاصلة لآل إبراهيم ورسول الله على معهم، أكمل من الصلاة الحاصلة له دونهم، فيطلب له من الصلاة هذا الأمر العظيم الذي هو أفضل عمّا لإبراهيم قطعا، ويظهر حينئذ فائدة التشبيه وجريه على أصله، وأن المطلوب من الصلاة بهذا اللفظ أعظم من المطلوب له بغيره، فإنه إذا كان المطلوب بالدعاء إنها هو مثل المشبه به، وله أوفر نصيب منه؛ صار له من المشبه المطلوب أكثر مما لإبراهيم وغيره، وانضاف إلى ذلك مما له من المشبه به من الحصة التي لمَ تحصل لغيره».

لمحمد وآله بالسابق المشتهر وهو الصلاة والبركة المعطاتان لإبراهيم وآله.

فالمقصود أن تكون هاته ظاهرةً مشتهرةً في الخلق كما كانت تلك فيهم.

الوجه الثاني: أن يكون التشبيه في مقدارِ الصلاةِ والبركةِ، ويكون المطلوب هو المقدار الماثل.

كما تقولُ لمن أعطى زيدًا عشرة دراهم: إعط عمرًا كما أعطيتَ زيدًا.

ونُكتةُ التشبيه في هذا الوجهِ هو نُكْتَتُهُ في الأوَّلِ.

# \* سؤال على الوجه الثاني وجوابه:

وعلى هذا الوجه يُقال: كيف يُطْلَبُ له \_ صلى الله عليه وآله وسلم \_ صلاةً وبركةً مثلها حصل لغيره وهو أفضل من غيره، وبمقتضى كونه أفضل لا يطلب له إلَّا ما هو أفضل؟

ويُجاب بأنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وآله وسلم كان شديدَ التعظيم لأبيه إبراهيم عَلِيَّة والتواضع، في جانبه، فكان هذا الطلبُ على مقتضى ذلك التعظيم وذلك التواضع. وفي ذلك تعليمٌ وتأديبٌ لِأُمَّتِهِ.

# \* نُكتة أُخرى في التشبيه:

ثم في هذا التشبيه إشادةٌ بذكر إبراهيم عليه الله وإبقاءٌ له على ألسنة هذه أُمَّةِ.

وفي هذا اعترافٌ بفضلِ هذا النَّبِيِّ القانتِ الحنيفِ الذي هي على مِلَّتِهِ،

واحتجاجٌ على أهل الكتاب الذين يُعَظِّمُونَه مثلنا وقد حادوا عن مِلَّته الحنيفية بذهابِهم في أودية الشِّرْكِ واتخاذِ بعضِهم بعضًا أربابًا من دون الله، وجزاءٌ له عَلِيهِ في دعوته لنبينا فيها حكاه القرآن بقوله: ﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالجِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ العَزِيزُ الْجَرِيمُ ﴾ [البقرة: ١٢٩].

## \* معنى «في العالمين»:

وقوله «في العالمين» \_ أي في أجناسِ الحَلْقِ \_ يفيدُ أنَّ صلاتَه تعالى وبركاتِه على إبراهيم وآله كانت ظاهرةً مشتهرةً \_ عِلْمًا وأَثَرًا \_ في أجناسِ المخلوقات.

وقَدْ سُئِلَ في صيغةِ الصلاةِ أَن تكون صلاتُه وبركاتُه على مُحَمَّدٍ وآلِه مثلَ ذلك.

ولفظ «في العالمين» مذكورٌ في القسم الثاني قِسْمِ البركة دون القسم الأول قسم الصلاق، وأرى ذلك من الإيجاز بالحذف من الأوائل لدلالة الأواخر.

\* معنى «حميد مجيد»:

وقولُه «حميدٌ» من الحمدِ.

إمّا بمعنى حامد، حُوِّلَ ليفيد التكثير، وهو جلَّ جلاله يَحْمَدُ فعلَ الخيرِ

من عبادِه ويثيبُهم على القليل بالكثير.

ومناسبة اسم «حميد» لختم هذه الصلاة أنّ هؤلاء من عبادك المتقين الذين تتفضل عليهم بحمدك، فمِنْ حَمْدِكَ لَمُمْ أَنْ تُصَلِّيَ وتُبَارِكَ عليهم.

وإمّا بمعنى محمود.

ومناسبتُه حينئذ أنَّكَ ذو الكمال والإنعام اللّذيْن تُحْمَدُ عليهما، فمن إنعامِكَ وإحسانِكَ صلاتُكَ وبركَتُكَ.

وقولُه «مجيدٌ» من المجد والشرف، بمعنى ماجِدٌ، يفيد عظمةَ مجدِه وشرفِه في ذاته وصفاته وأفعاله.

ومناسبتُهُ للاسمِ السابقِ أنَّ حمدَهُ لِخَلْقِهِ \_ وطاعتُهم بفضلِه وتيسيرِه \_ من مجدِه وشرفِه، أو أنَّ كمالَه وإنعامَه اللذين يُحْمَدُ عليهما هما فوقَ كلِّ كمالٍ وفَوْقَ كلِّ إنعامِ على ما يَليقُ بمجدِه وشرفِه.

# \* نُكتة الختم بهذه الجملة:

ومناسبةُ خَتْمِ الصلاةِ بهذا الاسم أنَّ مِنْ مَجْدِه وشرفِه \_ جلّ جلالُه \_ هذه الإنعاماتِ العظيمةَ والخيراتِ الجسيمةَ المتواليةَ على مخلوقاتِه، ومنها هذه الصلاةُ والبركةُ المسؤولتان لأكرمِ خلقِه وجميع آله.

وبهذا التقرير يظهر أَنَّ جملةَ «إِنَّكَ تحميدٌ تَجيدٌ» هي تذييلٌ للكلام السابق وتأكيدٌ له بها هو عامٌ ومُشْتَمِلٌ على معناه \_ فإنَّ الصلاةَ والبركةَ من مقتضى

الحمد والمجد(١) ـ نظير قوله تعالى: ﴿جَاءَ الحَقُّ وَزَهَقَ البَاطِلُ إِنَّ البَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾[الإسراء: ٨١].

#### \* \* \*

(۱) قال ابن القيم في «جلاء الأفهام» (ص ٤٥٠ و ٤٥٠): «ولما كانت الصلاة على النبي ﷺ، وهي ثناء الله تعالى عليه وتكريمه، والتنويه به، ورفع ذكره، وزيادة حبّه، وتقريبه، كما تقدم، كانت مشتملة على الحمد والمجد، فكأن المصلي طلب من الله تعالى أن يزيد في حمده ومجده ﷺ، فإن الصلاة عليه هي نوع حمد له وتمجيد، هذا حقيقتها، فذكر في هذا المطلوب الاسمين المناسبين له، وهما أسماء الحميد والمجيد.

وهذا كها تقدم أن الداعي يشرع له أن يختم دعاءه باسم من الأسهاء الحسنى مناسب لمطلوبه، أو يفتتح دعاءه به».

قال: «وأيضًا: فإنه لما كان المطلوب للرسول على حدًا ومجدًا، وكان ذلك حاصلًا له، ختم ذلك بالإخبار عن ثبوت ذينك الوصفين للرب عز وجل بطريق الأولى، وكلّ كمال في العبد غير مستلزم للنقص، فالربُّ أحقُّ به.

وأيضًا: فإنه لما طلب للرسول على الحمد والمجد بالصلاة عليه \_ وذلك يستلزم الثناء على مرسِله بالحمد والمجد \_ ليكون هذا الدعاء متضمنًا لطلب الحمد والمجد لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والإخبار عن ثبوته للرب سبحانه وتعالى».

# الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم (٧)

## - القِسْمُ العَمَاليُّ:

- \* حُكْمُها.
- \* القَصْدُ بها.
  - \* أَفْضَلُها.
- \* استعمالُ صِيَغِها.
- \* المحافظةُ على الوارِدِ منها.

# ـ التَّحْذِيرُ:

- \* مِن الغَفْلَةِ.
- \* من اللَّحْنِ.
- \* من تَرْكِهَا عِنْدَ ذِكْرِه.
- \* من ذِكْرِهَا لِلْغَضْبَان.
- \* من ذِكْرِهَا للزَّغْرَتَةِ.
  - \* من هَجْرِ الْوَارِد.
- \* من كِتابِ «التَّنبِيه».



#### القسم العملي:

\* حکمها<sup>(۱)</sup>:

الصلاة على النبي عَلَيْة واجبة مرة في العمر (٢).

وذهب الشافعي إلى وجوبها في التشهد الثاني من الصلاة "".

وقيل بوجوبها عند ذكره(١).

(١) قال الحافظ في «الفتح» (١١/ ١٨٣): «أما حكمها فحاصل ما وقفتُ عليه من كلام العلماء فيه عشرة مذاهب».

ثم ذكرها، فلتراجع هناك.

(٢) وهذا محكي عن أبي حنيفة ومالك والثوري والأوزاعي، وقال عياض وابن عبد البر: «هو قول جمهور الأمة».

انظر: "أحكام القرآن" (٣/ ١٥٨٤) لابن العربي، و"الجامع لأحكام القرآن" (١١/ ٢٣٢ \_ ٢٣٢) للقرطبي، و"التمهيد" (١٦/ ١٩١) لابن عياض، و"التمهيد" (١٦/ ١٩١) لابن عبد البر، و"جلاء الأفهام" (ص٠٤٥) لابن القيم.

(٣) وهو إحدى الروايتين عن أحمد وإسحاق بن راهويه.

انظر «المجموع شرح المهذب» (٣/ ٤٤٧ و ٤٥٠) للنووي، و «المغني» (١/ ٥٧٩ ـ ٥٨١) لابن قدامة. والقول بالوجوب أقوى دليلاً وأقوم قيلاً.

انظر «جلاء الأفهام» (ص٣٦٦ \_ ٥٠٨).

(٤) قاله الطحاوي وجماعة من الحنفية والحليمي وجماعة من الشافعية، وقال ابن العربي من المالكية: «إنه الأحوط»، وكذا قال الزنخشري. كذا في «فتح الباري» (١١/ ١٨٣) لابن حجر. وانظر للوقوف على أدلة الوجوب «جلاء الأفهام» (ص٥٥ ـ ٥٥٨).

وثبت الترغيب فيها إثر حكاية الأذان (۱)، ويوم الجمعة وليلتها (۱)، وعند الدعاء (۳)، ثم ما شاء حسب الطاقة.

#### \* القصد بها:

ويقْصِدُ الْمُصَلِّي بصلاته امتثالَ أمرِ الله، ورجاءَ ثوابِه، والتَّقَرُّبَ إليه بذكر نبيّه وفق أمره، وقضاء بعض حقّه، والمكافأة بقدر جهدنا لبعض إحسانه،

(فائدة): وفي سر الصلاة عليه يوم الجمعة وليلتها، يقول ابن القيم في «زاد المعاد» (١/ ٣٧٦): «ورسول الله عليه سيد الأنام، ويوم الجمعة سيد الأيام، فللصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره مع حكمة أخرى، وهي أن كل خير نالته أمته في الدنيا والآخرة، فإنّا نالته على يده، فجمع الله لأمته به خيري الدنيا والآخرة، فأعظم كرامة تحصل لهم، فإنّا تحصل يوم الجمعة، فإن فيه بعثهم إلى منازلهم وقصورهم في الجنة، وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا الجنة، وهو يوم عيد لهم في الدنيا، ويوم فيه يسعفهم الله بطلباتهم وحوائجهم، ولا يردّ سائلهم، وهذا كلّه إنها عرفوه وحصل لهم بسببه وعلى يده، فَمِنْ شُكْرِه وحمدِه وأداء القليل من حقه عليه أن نكثر من الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته».

وانظر «محاسن التأويل» (٨/ ٢٠٤\_ ٣٠٥) للقاسمي.

(٣) قال النووي في «الأذكار» (١/ ٢٨٩ ـ ٢٩٠): «أجمع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء بالحمد لله تعالى والثناء عليه، ثم الصلاة على رسول الله ﷺ، وكذلك يختم الدعاء بهما، والآثار في هذا الباب كثيرة معروفة».

قلتُ: تقدم بعضها في المقدمة (ص١١ ـ ١٢) عن فضالة بن عبيد، وعبد الله بن مسعود، رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>١) مضى في المقدمة (ص٦ ـ ٧) حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في ذلك.

<sup>(</sup>٢) مضى في ذلك حديثان في المقدمة (ص٨).

وإظهار تمام المحبَّة فيه، والاحترام له، وصحة العقيدة في دينه. وصِيغُ الصلاةِ كثيرةٌ، والأمرُ فيها واسعٌ.

# \* أفضلها:

وأرفعُها قدرًا وأعظمُها نفعًا هي الصيغةُ التي قالها النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلم لأصحابه \_ وقد سألوه \_ في معرضِ البيان، وبيانُه لهم بيانٌ لجميع الأُمَّةِ بَعْدَهُم، وهو أعلمُ الناسِ بها ينفعُ، وأحرصُ الناس على جلبه لأمته، فلا أنفعَ ولا أرفعَ مما جاء به من عند ربِّه واختارَه لأُمَّتِهِ.

# \* استعمال صيغها:

والأكملُ أن يحفظ الصيغة النبوية برواياتها، ويستعملها مرّة بروايةٍ ومرّة بغيرها حتّى يكونَ قد استعملها كلَّها (١)، ولو اقتصر على بعضِها لكان كافيًا.

# \* المحافظة على الوارد منها:

وعندما يأتي بالصلاة النبويّة بإحدى رواياتها يحافظ على لفظها بِدونِ زيادةِ شيءٍ مِنْ عنده عليها<sup>(١)</sup> ولا أَنْ ينقص شيئًا منها، لأنَّ الصيغةَ الواردةَ توقيفيةٌ مُتَعَبَّدٌ بها، والتوقيقُي في العبادات يُؤْتَى بنصِّ لفظِه بلا زيادةٍ ولا

<sup>(</sup>١) انظر الفائدة الثانية من «فوائد مهمة في الصلاة على نبيّ الأمة» في التذييل الآتي قريبًا إن شاء الله.

 <sup>(</sup>٢) فيه إشارة إلى أن زيادة «سيّدنا» في الصلاة الإبراهيمية غير مشروعة، بل هي بدعة كما نص
 على ذلك المحققون، وراجع لزامًا الفائدة الثالثة من «فوائد مهمة» في «التذييل» بقلمي.

تنقيصٍ ولا تبديلٍ.

وأصل هذا حديث البراء بن عازب ويشف في «الصحيح» لما قال: «وبرسولك الذي أرسلت»، قال له النبي ﷺ: «لاّ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ» [٢٠]

فلم يُقِرَّهُ على تبديلِ لفظِ «النَّبِيِّ» بلفظِ «الرَّسولِ» على تقاربها، لأن الصيغة مُتَعَبَّدٌ بها.

والحديث في باب «إذا بات طاهرًا» من كتاب «الدعوات» من «صحيح البخاري».

#### [۳۰] صحيح:

أخرجه البخاري (٦٣١١) عن البراء بن عازب هينه قال: قال لي رسول الله ﷺ: «إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم

فقلت أستذكرهنّ: وبرسولك الذي أرسلت!

قال: «لا، وبنبيك الذي أرسلتَ».

وأخرجه أيضا: مسلم (۲۷۱۰)، وأبو داود (۵۰۳٦) والترمذي (۳٤٠٣) وقال: «حديث حسن»، والنسائي في «الكبرى» (۱۰٦۱٦ ـ ۱۰۲۲۱).

#### التحذير:

### \* من الغفلة:

مظهرُ الصَّلاةِ على النَّبِيِّ صلّى اللهُ عليه وآله وسلّم كَسائرِ الأذكارِ هو اللِّسانُ، وثمرتُها في الأعمال، ومنبتُها هو القلبُ، فليحذر المُصَلِّي من الغفلةِ عند جريان الصلاةِ على لسانه.

## \* مِنَ اللَّحْن:

والصلاةُ النَّبويةُ صيغةٌ تعبّديةٌ، فليحذر من اللَّحن فيها.

## \* مِنْ تركِها عند ذكره:

وجاء وعيدٌ فيمن تركها عند ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم (١)، فليحذر من تركها عنده وخصوصًا من اعتياد تركها.

## \* مِنْ ذكرِها للغضبان:

وقد اعتاد بعضُهم أَنْ يقولَ لصاحبِه عند الغضب «صَلِّ علَى النَّبِيِّ» وهذا وضعٌ لها في غير محلِّها، وتعريضٌ للاسم الشريف إلى ما لا يليق من قد يكون عند جنون الغضب من تقصيرٍ أو سوءِ أدبٍ، فليحذر من هذا ومثله.

<sup>(</sup>١) ذكرنا في المقدمة (ص٩ ـ ١٠) بعض ما ثبت في السنة في ذلك.

## \* مِنْ ذكرِها للزغرتة:

وقد جرت عادةُ بعضِ الناس في ليالي زرداتهم أن يرفعوا أصواتهم مرةً على مرةٍ: «الصّلاة على النّبيّ» فتجيبهم النساءُ من وراء الحجاب برفع أصواتهن بالزغرتة (١) حتى يرتج المكان.

ومن أبشع المنكر أن تُستعمَلَ عبادةٌ من أشرف العبادات في إثارة هذه المعصية النسوانية، فليحذر من ذلك، وليغيّره بها قدر عليه.

## \* من هجر الوارد:

وقد هجر الناسُ الصلاةَ النبويةَ التوقيفيةَ واقتصروا على غيرها، وزاد بعضُهم فقال: إن غيرها أنفع منها.

فليحذر من هذا الهجر ومن هذا القول، فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم أنفع الخلق وأرفعهم، وفِعْلُه أرفعُ الأقوال وأنفعها، وقولُه أرفعُ الأقوال وأنفعها، فليجعل أصل صلاته الصلاة النبوية المروية وليجعل بعدها ما شاء.

## \* من كتاب التنبيه:

ومن الكتب المشهورة بين الناس في الصلاة على النَّبيِّ صلَّى الله عليه وآله

<sup>(</sup>۱) ويقال: الزغردة: هَديرٌ للإبل يردّده في جوفه كها في «القاموس المحيط» (۱/ ۱۱) للفيروزآبادي، وفي «لسان العرب» (۷/ ۳۷): «الزغردة: هدير يردده الفحل في حلقه». وفي هامش «القاموس»: «ومنه زغردة النساء عند الأفراح... والعامة تبدل الدال تاءً، ويُقال: زغروتة وزغاريت».

وسلم كتاب «تنبيه الأنام»(١) وفيه موضوعاتٌ كثيرةٌ لا أصل لها، فبينها قارئه في عبادة الصلاة إذا هو في معصية الكذب، فليكن منه على حذر.

واللهُ يفتحُ علينا في العلم، ويوفقنا في العمل. له الحمد في الأولى والآخرة، رب العالمين.

#### \* \* \*

(۱) عنوانه الكامل «تنبيه الأنام في بيان علوّ مقام نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام»، تأليف: عبد الجليل بن محمد بن أحمد المرادي الشهير بـ «ابن عظوم القيرواني» (ت: ٩٦٠هـ). أفادنيه أخونا الفاضل: د. جمال عزون، أثابه الله.

والكتاب طبع بمصر بمطبعة البابي الحلبي سنة (١٣٤٧هـ) في جزئين في مجلد واحد.

قلتُ: ومثل هذا الكتاب في إيراد الأحاديث المكذوبة الموضوعة والآثار الباطلة المصنوعة، مع صيغ مخترعة في الصلاة عليه ﷺ وتوسلات غير مشروعة، كتابان آخران ينبغي تحذير القارئ النبيه منهما:

الأول: «دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار ﷺ» للجزولي (ت: ٨٧٠هـ).

والآخر: كتاب «وسيلة المتوسلين في فضل الصلاة على سيّد المرسلين» لبركات العروسي القسنطيني (ت: ٨٩٧هـ)، اطلعت على نسخة مطبوعة منه في مكتبة الشيخ نُعيم النُّعيمي رحمه الله.

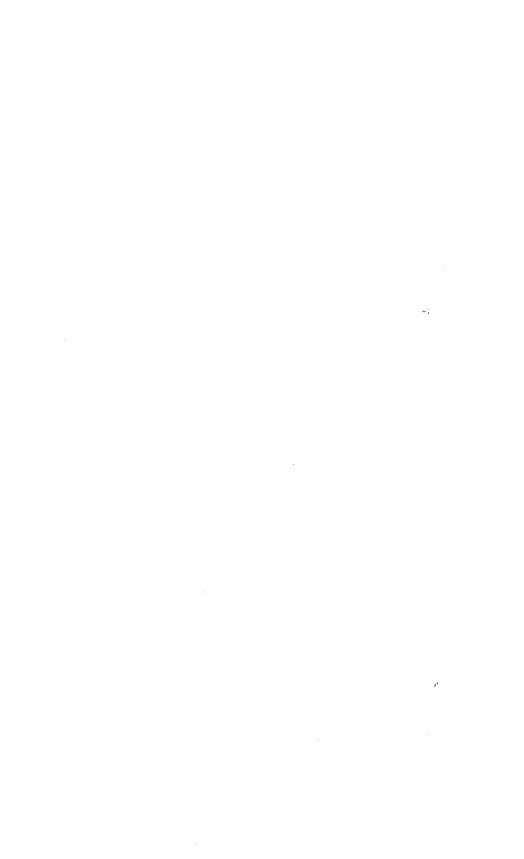

# تذييل

فيه مبحثان:

الأوّل: في فوائد مُهمّة في الصلاة على نبيّ الأمّة عَلَيْهُ.

الثاني: في التحذير من أحاديث ضعيفة وموضوعة في الصلاة على النبي عَلَيْكِالله.

أعدّه أبو عبد الرحمن محمود



# المبحث الأوّل:

في فوائد مهمة في الصلاة على نبيّ الأمة على أي



الفائدة الأولى: مشروعية الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأول: لحديث عائشة علي قالت:

«كنّا نعدّ لرسول الله ﷺ سواكه وطهوره، فيبعثه الله فيها شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوّك ويتوضّأ، ثمّ يصلّي تسع ركعات لا يجلس فيهنّ إلاّ عند الثامنة، فيدعو ربّه ويصلّي على نبيّه، ثمّ ينهض ولا يسلّم، ثمّ يصلّي التاسعة، فيقعد، ثمّ يحمد ربّه ويصلّي على نبيّه ﷺ ويدعو، ثمّ يسلّم تسليمًا يسمعنا... (1).

قال العلاّمة الألباني رحمه الله تعالى:

«ففيه دلالة صريحة على أنّه ﷺ صلّى على ذاته في التشهّد الأوّل كما صلّى في التشهد الآخر، وهذه فائدة عزيزة فاسْتَفِدْهَا، وعض عليها بالنواجد.

ولا يُقال: إنَّ هذا في الصلاة الليل، لأنّنا نقول: الأصل أن ما شُرع في صلاةٍ شُرع في صلاةٍ شُرع في غيرها دون تفريق بين فريضةٍ أو نافلةٍ، فمن ادّعى التفريق فعليه الدليل»(٢). ويقوّيه وجهان بل ثلاثة:

الأوّل: أن الصحابة وضّح قالوا: يا رسول الله! قد عرفنا كيف نسلّم عليك (أي في التشهّد)، فكيف نصلي عليك؟ قال: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ...» الحديث.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو عوانة في «صحيحه» (٢/ ٣٢٤)، وهو في «صحيح مسلم» (١/ ٥١٤) لكنه لم يسق لفظه، كما في «تمام المنة».

<sup>(</sup>٢) «تمام المنة» (ص ٢٢٤\_ ٢٢).

فلم يخصّ تشهّدًا دون تشهّدٍ.

ففيه دليل على مشروعية الصلاة عليه في التشهد الأول أيضا.

الوجه الثاني: ما ثبت في حديث أبي مسعود المتقدم (١) من طريق محمد بن إسحاق: «فكيف نصلي عليك إذا نحن جلسنا في صلاتنا؟»، فقال: «إِذَا أَنْتُمْ صَلَّ عَلَى عُلَيْتُمْ عَلَى فَقُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الأُمِيِّ...» وهذا يعم الجلوس الأول والآخر (٢).

الوجه الثالث: أنّ الله أمر المؤمنين بالصلاة والتسليم على رسوله ﷺ، فدلّ على أنّه حيث شُرع التسليم عليه شُرعت الصلاة عليه؛ ومعلوم أنّ المصلّي يسلّم على النبيّ ﷺ في التشهد الأوّل، فيشرع له أن يصلي عليه فيه أيضا(").

### تنبيهان:

ا ـ وأمّا حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: «كان رسول الله ﷺ إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنّه على الرضف (٤٠)».

أخرجه أبو داود (٩٩١) والترمذي (٣٦٦) وغيرهما، فإسناده ضعيف لأنّ أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، فهو منقطع<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) في التخريج رقم (١٧).

<sup>(</sup>۲، ۳) انظر: «جلاء الأفهام»: (ص ٥١٠).

<sup>(</sup>٤) واحدتها رضفة، وهي الحجارة التي حميت بالشمس أو النار، وهذا كناية عن تخفيف الجلوس.

<sup>(</sup>٥) انظر «ضعيف سنن أبي داود» (١٧٨) للألباني.

٢ - وأمّا قول بعضهم بكراهة الزيادة في الصلاة عليه ﷺ في التشهد الأول على «اللهم صلّ على محمد» فلا أصل له في السنة (١).

\* \* \*

الفائدة الثانية: تلفيقُ صيغةِ صلاةٍ واحدةٍ من مجموع صيغ الصلوات الإبراهيمية بدعةٌ في الدين، وطريقةٌ محدثة لم يسبق إليها أحدٌ من الأئمة المعروفين، وإنّا السُّنَّة أن يقول هذا تارة وهذا تارة، كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية (۲) وتلميذه ابن القيم (۳) رجمها الله تعالى وغيرهما (۱).

\* \* \*

الفائدة الثالثة: زيادة لفظ «سيّدنا» في الصلاة الإبراهيمية لا أصل له: فقد سُئل الحافظ ابن حجر \_ رحمه الله تعالى \_ عن صفة الصلاة على النبي في الصلاة أو خارج الصلاة، سواء قيل بوجوبها أو ندبيتها: هل يشترط فيها أن يصفه عَلَيْ بالسيادة كأن يقول مثلا: «صلّ على سيّدنا محمّدٍ أو على سيّد الحَلْق أو على سيّد ولد آدم». أو يقتصر على قوله: «اللهم صلّ على محمّد»؟

<sup>(</sup>١) انظر «صفة صلاة النبي على السلام ١٦٥) للألباني.

<sup>(</sup>٢) في «مجموع الفتاوي»: (٢٤/ ٢٤٢\_ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) في «جلاء الأفهام»: (ص ٤٥٣ \_ ٤٦٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: «فتح الباري» (۱۱/ ۱۸۹) و«صفة صلاة النبي ﷺ» (ص ۱۷٦)، وما تقدّم من المصنّف (ص ۱۷۵).

وأيّه ا أفضل: الإتيان بلفظ السيادة لكونها صفة ثابتة له ﷺ، أو عدم الإتيان به لعدم ورود ذلك في الآثار؟

فأجاب\_رحمه الله تعالى\_:

«نعم، اتباع الألفاظ المأثورة أرجح، ولا يُقال: لعلّه ترك ذلك تواضعًا منه ﷺ كما لم يكن يقول عند ذكره ﷺ: صلّى الله عليه وسلّم، وأمّته مندوبة إلى أن تقول ذلك كلّما ذُكر، لأنّا نقول: لو كان ذلك راجحًا لجاء عن الصحابة، ثمّ عن التابعين، ولم نقف في شيءٍ من الآثار عن أحدٍ من الصحابة ولا التابعين لهم قال ذلك، مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك..».

إلى أن قال:

«والمسألة مشهورة في كتب الفقه، والغرض منها أنّ كلّ مَنْ ذكر هذه المسألة من الفقهاء قاطبة، لم يقع في كلام أحد منهم «سيّدنا»، ولو كانت هذه الزيادة مندوبة، ما خفيت عليهم كلّهم حتّى أغفلوها، والخير كلّه في الاتباع، والله أعلم»(۱).

\* \* \*

الفائدة الرابعة: زيادة «وارحم محمدًا وآل محمّدٍ» في الصلاة الإبراهيمية بدعة لا أصل لها في السنة الصحيحة:

<sup>(</sup>١) «صفة صلاة النبي عليه»: (ص ١٧٢ و ١٧٥).

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى:

«وأمّا ما قاله بعضُ أصحابنا وابنُ أبي زيد المالكي من استحباب زيادة على ذلك، وهي: «وارحم محمّدا وآل محمّد<sup>(۱)</sup>»، فهذا بدعة لا أصل لها.

وقد بالغ الإمام أبو بكر بن العربي المالكي في كتابه «شرح الترمذي» (٢) في إنكار ذلك، وتخطئة ابن أبي زيد في ذلك وتجهيل فاعله، قال: لأنّ النبي عليه علمنا كيفية الصلاة عليه عليه عليه على ذلك استقصارٌ لقوله واستدراك عليه عليه عليه الم

#### \* \* \*

الفائدة الخامسة: كراهة الاقتصار على الصلاة أو السلام على النبي المنام النووي:

"إذا صلّى على النبيّ ﷺ فليجمع بين الصلاة والتسليم، ولا يقتصر على أحدهما، فلا يقل: "صلى الله عليه» فقط، ولا «عليه السلام» فقط»(1).

<sup>(</sup>١) وردت هذه الزيادة في روايات لا يثبت منها شيء.

قال القاضي عياض في «الشِّفا» (٣/ ٤٨٦): «لم يأت هذا في حديث صحيح».

وانظر الأرقام: (٢ و ٣٤ و ٩٣) من المبحث الثاني: «التحذير من أحاديث ضعيفة وموضوعة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم».

<sup>(</sup>٢) «عارضة الأحوذي»: (٢/ ٢٧١ ـ ٢٧٢)، وانظر: «القبس في شرح موطأ مالك بن أنس»: (١/ ٣٥٥ ـ ٣٥٦) لابن العربي أيضًا.

<sup>(</sup>٣، ٤) «الأذكار»: (١/ ٢٨٨ \_ تحقيق سليم الهلالي).

قال الحافظ ابن كثير معقِّبا موضّحًا:

«وهذا الذي قالهُ مُنتزَعٌ من هذه الآية الكريمةٍ، وهي قوله: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦]، فالأَولى أن يُقال: صلّى الله عليه وسلّم تسليما » (١٠).

ومما يُستأنَسُ به ما ذكره الحافظ حمزة الكناني (١) قال: كنتُ أكتبُ عند ذكر النبيّ: «صلّى الله عليه» ولا أكتب «وسلّم»، فرأيتُه ﷺ في المنام فقال لي: ما لك لا تتمّ الصلاة عليّ؟ فما كتبتُ بعد ذلك «صلى الله عليه» إلاّ وكتبتُ «وسلّم» (١).



<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير»: (٥/٤/٥).

وانظر: "فتح المغيث" (ص ٢٣٩) للعراقي، و"فتح المغيث" (٩/١ و٢/١٨٣ ـ ١٨٤) للسخاوي، و"فتح المناهي اللفظية" (ص ٣٤٨) لزكريا الأنصاري، و"معجم المناهي اللفظية" (ص ٣٤٨) لبكر أبو زيد.

<sup>(</sup>۲) هو الإمام الحافظ أبو القاسم حمزة بن محمد الكناني المصري، توفي سنة (۳۵۷هـ). انظر في ترجمته: «تذكرة الحفّاظ» (۳/ ۹۳۲ \_ ۹۳۶) و «سير أعلام النبلاء» (۱۱/ ۱۷۹ \_ ۱۸۱) للذهبي.

<sup>(</sup>٣) انظر: «علوم الحديث» (ص ١٨٩) لابن الصلاح، و«سير النبلاء» (١٦/ ١٨٠)، و«فتح المغيث» (٢/ ١٨٤) للسخاوي، و«تدريب الراوي» (٢/ ٧٦ ـ ٧٧) للسيوطي، و«فتح الباقي» (ص ٣٨٣) للأنصاري.

الفائدة السادسة: الرمز في كتابة الصلاة على النبي ﷺ بـ (ص) و(صلعم) ونحوهما اصطلاح سخيف(١)!

قال الشيخ بدر الدين ابن جماعة رحمه الله تعالى:

"ولا تختصر الصلاة في الكتابة ولو وقعت في السطر مرارا، كما يفعل بعضُ المحرومين المتكلّفين، فيكتب: (صلع) أو (صلم) أو (صلعم)، وكلُّ ذلك غيرُ لائقٍ بحقّه ﷺ.

وقد ورد في كتابة الصلاة بكمالها وترك اختصارها آثار كثيرة»(٢).

وقال العلاَّمة الفيروز آبادي رحمه الله تعالى:

«ولا ينبغي أن ترمز الصلاة كما يفعله بعض الكُسالي والجهلة وعوام الطلبة، فيكتبون صورة (صلعم) بدلاً من: صلّى الله عليه وسلّم»(٣).

وقال الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله تعالى وعافاه:

«فطريق السلامة والمحبّة، والأجر والتوقير والكرامة، لنبي هذه الأمة، هو الصلاة والسلام عليه عليه عند ذكره، امتثالاً لأمر الله سبحانه وهدي نبيه عليه.

ولهذا يُنهى عن جميع الألفاظ والرموز للصلاة والسلام عليه ﷺ

<sup>(</sup>١) قاله العلاّمة المحدّث الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على «المسند» (٧/ ٥٠٨٨) للإمام أحمد.

<sup>(</sup>٢) «تذكرة السامع والمتكلّم في آداب العالم والمتعلّم»: (ص ١٧٦).

<sup>(</sup>٣) «الصِّلات والبِشر في الصلاة على خير البشر»: (ص ١١٤) بواسطة «معجم المناهي».

اختصارًا، منها: (ص)، (صعم)، (صلعم)، (صلم)، (صليو)، (صلع)» (۱).

الفائدة السابعة: أهل الحديث النبوي أولى الناس برسول الله ﷺ لكثرة صلاتهم عليه ﷺ:

قال العلامة صديق حسن خان رحمه الله تعالى:

«لا شكّ في أنّ أكثر المسلمين صلاة عليه ﷺ هم أهل الحديث ورواة السنة المطهرة، فإنّ من وظائفهم في هذا العلم الشريف التصلية عليه أمام كلّ حديث، ولا يزال لسانهم رطبا بذكره ﷺ، وليس كتاب من كتب السنة ولا ديوان من دواوين الحديث \_ على اختلاف أنواعها من الجوامع والمسانيد والمعاجم والأجزاء وغيرها \_ إلاّ وقد اشتمل على آلاف الأحاديث حتّى إنّ أخصرها حجمًا كتاب «الجامع الصغير» للسيوطي، فيه عشرة آلاف حديث، وقِسْ على ذلك سائر الصحف النبوية.

فهذه العصابة الناجية والجماعة الحديثية أولى الناس برسول الله عَلَيْتُ يوم القيامة وأسعدهم بشفاعته عَلَيْتُ ـ بأبي هو وأمّي ـ ولا يساويهم في هذه الفضيلة

<sup>(</sup>١) «معجم المناهي اللفظية» (ص ١٨٨)، وانظر: (ص ٢٠٣ ـ ٢٠٤) منه.

وانظر: «علوم الحديث» (ص ١٨٩) لابن الصلاح، و«فتح المغيث» (ص ٢٣٩) للعراقي، و«فتح المغيث» (م ٢٣٩) للعراقي، و«فتح المغيث» (٢/ ١٨٧) للسيوطي، و«فتح المباقي» (ص ١٨٢) للأنصاري، و«شرح ألفية السيوطي» (ص ١٥١) لأحمد شاكر، و«مجموع فتاوى ابن باز» (١/ ٤٤٥ ـ ٤٤٩).

أحدٌ من الناس إلاّ من جاء بأفضل مما جاؤوا به، ودونه خرط القتاد!

فعليك يا باغي الخير، وطالب النجاة بلا ضير، أن تكون محدِّثًا أو متطفِّلا على المحدَّثين، وإلاَّ فلا تكن... فليس فيها سوى ذلك من عائدة تعود إليك»(١).

#### \* \* \*

الفائدة الثامنة: استحباب الصلاة والسلام على سائر الأنبياء والملائكة استقلالاً:

أمَّا السلام عليهم: فقد قال تعالى عن نوح ﷺ: ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي اللَّخِرِينَ، سَلاَمٌ عَلَى نُوحٍ فِي العَالَمِينَ، إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي المُحْسِنِينَ ﴿[الصافات: ٨٠\_٧٨].

وقال عن إبراهيم خليله ﷺ: ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ، سَلاَمٌ عَلَى الْآخِرِينَ، سَلاَمٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾ [الصافات: ١٠٨\_-١٠٩].

<sup>(</sup>١) «نزل الأبرار بالعلم المأثور من الأدعية والأذكار»: (ص ١٦١) بواسطة «صفة صلاة النبي ﷺ» (ص ١٧٦).

<sup>(</sup>لطيفة): قال شيخنا المحدّث الفقيه الألباني رحمه الله تعالى:

<sup>«</sup>قلتُ: وأنا أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني من هؤلاء المحدِّثين الذين هم أولى الناس برسول الله ﷺ، ولعلّ هذا الكتاب [يعني «صفة الصلاة»] من الأدلة على ذلك».

يقول أبو عبد القيوم: وأنا أسأل الله جلّ وعلا أن يجعلني من المتطفّلين على المحدّثين الذين هم أولى الناس برسول الله ﷺ وأسعدهم بشفاعته، ولعلّ هذا البحث من الشواهد على ذلك.

وقال: ﴿سَلاَمٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ ﴾ [الصافات: ١٣٠].

فالذي تركه سبحانه على رسله في الآخِرين هو السلام عليهم المذكور(١).

وعن أبي طلحة ﴿ فَشِكَ قال: قال رسول الله ﷺ:

«إِذَا سَلَّمْتُمْ عَلَيَّ فَسَلِّمُوا عَلَى الْمُرْسَلِينَ»(١).

وأمّا الصلاة عليهم:

\_ فعن أبي هريرة هيك أنّ النبيّ عَلِيَّةٌ قال:

«صَلُّوا عَلَى أَنْبِيَاءِ اللهِ وَرُسُلِهِ، فَإِنَّ اللهَ بَعَثَهُمْ كَمَا بَعَثَنِي»<sup>(٣)</sup>.

\_وعن جعفر بن برقان قال: كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله:

«أمّا بعد، فإنّ أناسًا من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة، وإنّ من القُصَّاص قد أحدثوا في الصلاة على خُلفائهم وأُمرائهم عِدل صلاتهم على النبيّ عَلَيْهِ، فإذا جاءك كتابي هذا، فَمُرْهُمْ أن تكون صلاتُهم على النبيّن، ودعاؤُهم للمسلمين عامّة، ويَدَعوا ما سوى ذلك»(1).

<sup>(</sup>١) انظر: «جلاء الأفهام»: (ص ٦٢٧) لابن القيم.

<sup>(</sup>٢) «الصلاة على النبي عَيْقِي (٧٠) لابن أبي عاصم، مع التعليق عليه.

 <sup>(</sup>٣) «جلاء الأفهام»: (٢٤ و٤٨٧ و ٤٨٨) لابن القيم، و«صحيح الجامع الصغير» (٣٦٧٥ و٢٦٧) للألباني.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٥٠٨٣) ومن طريقه إسهاعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي ﷺ» (٧٦) بإسناد حسن كها قال الحافظان: ابن كثير في «تفسيره» (٥/٣٥٥) =

قال النووي:

«أجمع من يُعتدُّ به على جوازها واستحبابها على سائر الأنبياء والملائكة استقلالاً»(۱).

\* \* \*

الفائدة التاسعة: هل تُشْرَعُ الصلاةُ على غير النبي ﷺ؟ قال القاضي عياض رحمه الله تعالى:

"والذي ذهب إليه المحققون وأميل إليه ما قاله مالك وسفيان ورُوي عن ابن عبّاس" واختاره غيرُ واحد من الفقهاء والمتكلّمين: أنّه لا يصلّي على غير الأنبياء عند ذكرهم، بل هو شيءٌ يختصّ به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - توقيرًا لهم وتعزيزًا، كما يختصّ الله تعالى عند ذكره بالتنزيه والتقديس والتعظيم، ولا يشاركه فيه غيره، كذلك يجب تخصيص النبي وسائر الأنبياء بالصلاة والتسليم، ولا يشارك فيه سواهم كما أمر الله بقوله: ﴿صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦].

<sup>=</sup> وابن حجر في «فتح الباري» (٨/ ٦٧٨).

<sup>(</sup>۱) «الأذكار»: (۱/ ۲۹۰).

<sup>(</sup>۲) انظر: «جلاء الأفهام» (۹۰ و۹۱ و۵۱۱) لابن القيم، و«فتح الباري» (۸/ ۲۷۸ و۲۰۲/۱۱) للحافظ.

<sup>(</sup>٣) في نسخة: «لا يشاركهم».

ويذكر من سواهم من الأئمة وغيرهم بالغفران والرضاكما قال الله تعالى: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلاِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ ﴾[الحشر: ١٠]، وقال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ﴾[التوبة: ١٠٠].

وأيضًا؛ فهو أمرٌ لم يكن معروفًا في الصدر الأوّل، كما قال أبو عمران (١٠)، وإنّما أَحْدَثَتُهُ الرافضةُ والمتشيّعةُ في بعض الأئمة، فشاركوهم عند الذكر لهم بالصلاة عليهم وساووهم بالنبي ﷺ في ذلك (٢٠).

وأيضًا، فإنّ التشبّه بأهل البدع منهيٌّ عنه، فتجب مخالفتهم فيها التزموه من ذلك.

وذِكْرُ الصلاة على الآل والأزواج مع النبي ﷺ بحكم التبع والإضافة إليه. قالوا: وصلاة النبي ﷺ على من صلّى عليه مجراها مجرى الدعاء والمواجهة، وليس فيها معنى التعظيم والتوقير.

وقالوا: وقد قال الله تعالى: ﴿لاَ تَجْعَلُوا دَعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضًا﴾[النور: ٦٣] فكذلك يجب أن يكون الدعاء له.

 <sup>(</sup>١) هو الإمام أبو عمران موسى بن عيسى القيرواني الفاسي، أحد أعلام المالكية. توفي رحمه الله
 سنة (٤٣٠هـ).

انظر ترجمته في «ترتيب المدارك» (٧٠٢/٤ ـ ٧٠٦) لعياض، و«سير أعلام النبلاء» (١٢/ ٥٤٥\_٥٤م) للذهبي.

<sup>(</sup>٢) انظر أيضا: «الأذكار»: (١/ ٢٩٠) للنووي، و «تفسيبر ابن كثير» (٥/ ١٣٥).

وهذا اختيار الإمام أبي المظفر الإسفرائني من شيوخنا، وبه قال أبو عمر ابن عبد البر" (١٠).

وقال العلاّمة ابن القيّم رحمه الله تعالى:

«وفصل الخطاب في هذه المسألة: أنّ الصلاة على غير النبيّ ﷺ، إمّا أن تكون على آله وأزواجه وذريته، أو غيرهم.

فإنْ كان الأوّل: فالصلاة عليهم مشروعة مع الصلاة على النبي ﷺ، وجائزة مفردة.

وأمّا الثاني: فإنْ كان الملائكة وأهل الطاعة عمومًا الذين يدخل فيهم الأنبياء كلّهم وغيرهم، جاز ذلك أيضًا، فيقال: اللهمّ صلِّ على ملائكتك المقرّبين وأهل طاعتك أجمعين.

وإنْ كان شخصا مُعَيَّنًا أو طائفةً معيِّنةً كره أن يتخذ الصلاة عليه شعارًا لا يخلّ به؛ ولو قيل بتحريمه لكان له وجه، ولا سيها إذا جعله شعارًا له، ومنع منه نظيره أو من هو خير منه.

وهكذا كما تتعلّق الرافضة بعليّ هيئك، حيث ذكروه قالوا: عليه الصلاة والسلام! ولا يقولون ذلك فيمن هو خيرٌ منه.

فهذا ممنوعٌ لا سيما إذا اتُّخِذَ شعارًا لا يخلُّ به، فتركه حينئذ متعيّن.

<sup>(</sup>۱) «الشفا»: (۳/ ۰۰۸ - ۵۱۰ مع شرح الخفاجي).

وأمّا إذا صلّى عليه أحيانا بحيث لا يجعل ذلك شعارًا كها يصلّي على دافع الزكاة (۱)، وكما قال ابن عمر للميت: «صلّى الله عليه» (۱)، وكما صلّى النبيّ ﷺ على المرأة وزوجها (۱)، وكما روي عن عليّ من صلاته على عمر (۱)، فهذا لا بأس به. وبهذا التفصيل تتفق الأدلة، وينكشف وجه الصواب، والله الموفق» (۵).

#### \* \* \*

الفائدة العاشرة: في التحذير من بِدَعٍ أُلصقتْ بعبادة الصلاة على النبي عَلَيْةِ. الصلاة على النبي عَلَيْةِ. الصلاة على النبي عَلِيْةِ عند العطاس (٢):

فعن نافع: أنَّ رجلاً عطس إلى جنب ابن عمر فقال: الحمد لله، والسلام على رسول الله، على رسول الله، والسلام على رسول الله، وليس هكذا علم الله على كل حال»(٧).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه برقم (٤).

<sup>(</sup>٢) "فضل الصلاة على النبي ﷺ (٩٢) لإسماعيل القاضي، بتحقيق الألباني.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: (٧٧).

<sup>(</sup>٤) «جلاء الأفهام»: (٩٦٦ و ٥٠٨ و ٥١٥) لابن القيم، تحقيق مشهور حسن.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: (ص ٦٦٣ \_ ٦٦٤).

<sup>(</sup>٦) انظر: «الشفا» (٣/ ٤٦٢ و٤٦٣) لعياض، مع شرحي الخفاجي وعلي القاري، و«الحاوي للفتاوي» (١/ ٢٥٤\_ ٢٥٥) للسيوطي.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الترمذي (٢٧٤٣) والحاكم (٤/ ٢٦٥ ـ ٢٦٦) وصححه ووافقه الذهبي.

وانظر: «فتح الباري» (١٠/ ٧٣٥\_٧٣٦) للحافظ، و «إرواء الغليل» (٣/ ٢٤٥) للألباني. =

## ٢ ـ الصلاة عليه ﷺ عند طنين الأُذن:

فمن المقرّر عند العلماء «أنّ الصلاة عليه عليه عليه عليه المرّ تعبّدي، والعبادات لا سبيل اليها إلاّ التوقيف» فلا بدّ من نصّ صحيح يدلّ على المشروعية، ولا دليل هنا.

وأمّا حديث: «إذا طنّت أُذن أحدِكم، فليصلّ عليّ...» فلا يصحّ، بل موضوع (٢٠).

٣- الصلاة عليه ﷺ عند الذبيحة (٣).

<sup>=</sup> تنبيهان: ١ ـ ما يروى عن ابن عمر خلاف هذا ـ كما في «شعب الإيمان» (٩٣٢٥ و٩٣٢٦) للبيهقي وغيره ـ لا يثبت منها شيء، والله أعلم.

٢ ـ في الباب أحاديث مرفوعة لا يصح منها شيء تقف على بعضها في المبحث الثاني
 "في التحذير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة في الصلاة على النبي ﷺ"
 بالأرقام: (٢٨ و ٩٤ و ١٠٣ و ١٠٧)، والله الموفق.

<sup>(</sup>١) «السلسلة الضعيفة»: (٢/ ٢٩٤) للألباني.

<sup>(</sup>٢) انظره في المبحث الثاني المشار إليه قريبا برقم (٧).

<sup>(</sup>٣) وفي «الشفا» (٣/ ٤٦١) لعياض: «وكره ابن حبيب ذكر النبي ﷺ عند الذبح».

- ٤ ـ الصلاة عليه ﷺ عند دخول المنزل(١).
- - الصلاة عليه عليه عليه على الطعام (١٠).
- ٦ الصلاة عليه عَلَيْهُ على الفجل لإذهاب رائحته (٣).
  - ٧ ـ الصلاة عليه عليه عليه عند أكل الأرز(١٠).
  - ٨- الصلاة عليه ﷺ بعد الفراغ من الوضوء (١).

وقال القاري في «شرحه»: «ولعل وجه الكراهة توهم اشتراك اسمه باسم الله سبحانه بأن يقول: بسم الله وصلى الله تعالى عليه وسلم.

وأمّا إن قال: بسم الله والنبي ونحوه فلا شك أنّه حرام، ولا يحلّ أكل تلك الذبيحة، وربها يكفر قائله.

والحاصل أن أصحاب أبي حنيفة كرهوا الصلاة في هذا الموطن، كما ذكره صاحب «المحيط»، وعلّله بأن قال: لأنّ فيها إيهام الإهلال لغير الله تعالى».

- (١) والحديث الوارد فيه لا يصح. انظر (المبحث الثاني): حديث رقم: (٤).
- (٢) وأما حديث: «لا تذكروني عند ثلاث: تسمية الطعام،...» فغير ثابت، وانظره برقم (١٠٧) في المبحث الثاني.
  - (٣) يُروى فيه حديث باطل، انظره برقم (١) في المبحث الثاني.
  - (٤) فمن الخرافات المودعة في «نزهة المجالس» \_ كما في «الحاوي للفتاوي» (٢/ ٤١) \_:

"يستحب إكثار الصلاة على النبي على عند أكل الأرز! لأنّه كان جوهرًا أودع فيه نور محمد على النور منه تفتّت وصار حَبًا!!!».

قلتُ: وهذا كذب سخيف، لا ينطلي على عاقل، والله الهادي لا ربّ سواه.

<sup>=</sup> قال الخفاجي في «نسيم الرياض»: «وهو مذهب مالك».

- ٩ ـ الصلاة عليه ﷺ إذا نسى الشَّيءَ وأراد ذِكْرَهُ (٢).
  - ١٠ الصلاة عليه عليه عليه عليه عليه عليه الحمار (١٠).
    - ١١ ـ الصلاة عليه ﷺ عقب الصلوات(١٠).
      - ١٢ ـ الصلاة عليه عليه عليه عند التعجب (٥).
        - ١٣ ـ الصلاة عليه عليه عند النوم(١).
- ١٤ ـ الصلاة عليه ﷺ عند عرض البضاعة لترويجها وتحسينها(٧).
  - (١) فيه حديث موضوع، انظره برقم (٣) في المبحث الثاني.
  - (٢) فيه حديث لا يثبت، يأتي برقم (١١) في المبحث المذكور.
    - (٣) ورد فيه حديث سيأتي برقم (١١٣) ـ بلفظ منكر.

قال العلامة الألباني رحمه الله في «السلسلة الضعيفة» (١٣/ ٨٦٩):

«قد صح الحديث عن أبي هريرة وجابر بلفظ آخر في الاستعادة بالله من الشيطان عند نهيق الحار، وهما في «الصحيحين» وغيرهما، دون قوله: «وصلّوا عليّ».

- (٤) انظر: «جلاء الأفهام»: (ص ٢٠١ ـ ٢٠٢) مع التعليق عليه.
  - (٥) في «الشفا»: (٣/ ٤٦١ ـ ٤٦٢) لعياض:

«وكره سحنون الصلاة عليه عند التعجب، وقال: لا يصلّى عليه إلاّ على طريق الاحتساب وطلب الثواب».

قال الخفاجي: «وهو مذهب مالك، وإليه ذهب الشافعية كم في «الأذكار» للنووي».

- (٦) ورد حديث ضعيف الإسناد جدًّا، انظره برقم (٥٦) في المبحث الثاني.
  - (٧) انظر «شرح علي القاي على الشفا» (٣/ ٤٦٢).

• ١ - أمر الغضبان بالصلاة على النبي عَلَيْقُ: «صلّ على محمد»(١).

١٦ ـ كراهة الفصل بين النبي ﷺ وبين آله بحرف «على» بدعة شيعية (١٠)!

١٧ ـ صلاة المؤذن على النبيّ عَلَيْة بعد الأذان جهرا (٦).

(١) قال النووي في «الأذكار» (٢/ ٩٧٩\_٠٨٧):

«روى النحاس عن أبي بكر محمد بن يحيى \_ وكان أحد الفقهاء الأدباء \_ أنّه قال: يكره أن يقال لأحدٍ عند الغضب: اذكر الله تعالى، خوفًا من أن يحمله الغضب على الكفر.

قال: وكذا لا يقال له: صلِّ على النبي ﷺ، خوفًا من هذا».

وقال المصنّف الشيخ ابن باديس ـ فيما تقدّم (ص١٠٧):

"وقد اعتاد بعضُهم أن يقول لصاحبه عند الغضب "صلِّ على النبي"! وهذا وضعٌ لها في غير محلّها، وتعريضٌ للاسم الشريف إلى ما لا يليق من قد يكون عند جنون الغضب من تقصير أو سوء أدب، فليحذر من هذا ومثله".

وانظر: «نسيم الرياض» (٣/ ٤٦٢) للخفاجي.

(٢) قال العلامة الآلوسي رحمه الله تعالى في «الطرة على الغرة» (ص ١٢ \_ ١٤):

«شاع عن الرافضة كراهة الفصل بين النبي ﷺ وبين آله بحرف (على)، لحديث موضوع يروونه في ذلك: «من فصل بيني وبين آلي بِـ (على) لم ينل شفاعتي»؛ وقد نصّ غيرُ واحدٍ من الشيعة على أنه موضوع».

«إذًا فينبغي لأهل السنة منابذة الرافضة، فليقولوا: (...وعلى آل محمد)».

كذا في «معجم المناهي اللفظية» (ص ٩٤٥) لبكر أبو زيد.

(٣) قال الشيخ علي محفوظ رحمه الله تعالى في «الإبداع في مضار الابتداع» (ص ١٧٥):

«والصواب أنها بدعة مذمومة بهذه الكيفية التي جرت بها عادة المؤذنين من رفع الصوت بهما=

١٨ ـ صلاة المؤذن على النبي عِيَكِيَّةٍ قُبيل الإقامة(١).

19 ـ قول المؤذن يوم الجمعة وقت دخول الإمام المسجد: «اللهم صلً على محمد وعلى آل محمد وسلّم، ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين»(٢)!

٢٠ ـ الترقية: وهي تلاوة المؤذن بعد أذان الجمعة لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦]، ثم حديث: ﴿إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ

<sup>=</sup> كالأذان والتمطيط والتغني، فإن ذلك إحداث شعار ديني على خلاف ما عهد عن رسول الله ﷺ».

فائدة: «فإن قيل: فهل يُمنع المؤذن من الصلاة عليه عليه عليه عليه عليه الله عليه عليه الله عليه الله المالية الم

قلتُ: لا يمنع مطلقا، وإنّما يمنع من أن يلتزمها عقب الأذان خشية الزيادة فيه، وأن يلحق به ما ليس منه، ويسوى بين نص عليه عليه عليه وهو السامع \_ ومن لم ينص عليه \_ وهو المؤذن \_ وكل ذلك لا يجوز القول به، فليتأمّل».

أفاده الألباني في «تمام المنة» (ص ١٥٨).

<sup>(</sup>١) انظر: «السلسلة الضعيفة» (٢/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٢) «مجموع فتاوي ابن تيمية»: (٢٤/ ٢١٧ ـ ٢١٨).

## $\frac{1}{2}$ فَقَدْ لَغَوْتَ $^{(1)}$ !

۲۱ ـ صلاة المؤذنين على النبي على عند كل ضربة يضربها الخطيب على النبر (۲)!

٢٢ ـ التفات الخطيب يوم الجمعة يمينًا وشمالاً عند الصلاة على النبي ﷺ (")!

٢٣ ـ ارتقاء الخطيب درجة من المنبر عند الصلاة على النبي على ثمّ نزوله عند الفراغ منها(1)!

٢٤ - جعل الخطبة الثانية عارية من الوعظ والإرشاد والتذكير
 والترغيب، وتخصيصها بالصلاة على النبي ﷺ والدعاء (٥)!

٢٥ \_ تكلّف الخطيب رفع الصوت في الصلاة على النبي ﷺ فوق المعتاد في باقى الخطبة (٥٠)!

٢٦ ـ المبالغة برفع الصوت بالصلاة على النبي ﷺ عند قراءة الخطيب آية ﴿ إِنَّ الله وملائكته يصلون على النبي ... ﴾ (٥) [الأحزاب: ٥٦]!

٧٧ \_ الصلاة على النبي عَلَيْ جماعة عقب الصلاة وبين ركعات

<sup>(</sup>١) «تصحيح الدعاء»: (ص ٣٨٠) لبكر أبو زيد.

<sup>(</sup>٢) «الأجوبة النافعة» (ص ٦٨) للألباني.

<sup>(</sup>٣، ٤) المصدر المتقدم (ص ٧٠).

<sup>(</sup>٥) المصدر المتقدم: (ص ٧١).

## التراويح(١)!

٢٨ ـ التحلق للصلاة على النبي عَيْقَةُ جماعة (١٠)!

٢٩ ـ قول المؤذنين بين كل ترويحتين: صلّوا يا حضار على النبي المختار (٣)!
 ٣٠ ـ قراءة الفاتحة زيادة في شرف النبي عَلَيْ (٤)!

٣١ ـ قراءة الفاتحة لروحه على عقب صلاة الصبح (٥)!

٣٢ ـ التهليل على عرفات مئة مرة، ثمّ قراءة سورة الإخلاص مئة مرة، ثمّ الصلاة عليه ﷺ يزيد في آخرها: «وعلينا معهم»، مئة مرة (٢٠)!

٣٣ ـ التزام الدعاء إذا انتهى إلى المشعر الحرام بقوله: «اللهم بحقّ المشعر

"وكذلك من البدع قراءة الفاتحة لروحه ﷺ عقب صلاة الصبح، وقراءتها عقب الظهر لأبي بكر، وعقب العصر والمغرب والعشاء لعمر وعثمان وعلي هضم، وزعمهم أنّ من واظب على ذلك يحضرونه عند تغسيله وهو ميت أو عند سؤال الملكين! كل ذلك باطل لا أصل له في الدين! وإنّي لأعجب كلّ العجب من إثبات المؤلفين لهذه الترهات والأباطيل في مؤلفاتهم، فلا

وإنّي لاعجب كل العجب من إثبات المؤلفين لهذه الترهات والأباطيل في مؤلفاتهم، فلا حول ولا قوة إلاّ بالله العلى العظيم...!».

(٦) «مناسك الحج والعمرة» (ص ٥١) للألباني.

<sup>(</sup>١) «البدع والمحدثات» (ص ٤٢٨ و ٤٤٩ و ٥١٥) لمحمود المطر.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه (ص ٤٣٠ ـ ٤٣٢ و ٢٥٢ ـ ٤٥٤).

<sup>(</sup>٣) "تصحيح الدعاء" (ص ٣٢٣).

<sup>(</sup>٤) «المنحة المحمدية (ص ٨٢) للشقيري، و«معجم المناهي» (ص ٤٠٧).

<sup>(</sup>٥) قال الشيخ الشُّقيري في «المنحة» (ص ٨٣):

الحرام، والبيت الحرام، والشهر الحرام، والركن والمقام، أبلغ روح محمد منا التحية والسلام، وأدخلنا دار السلام، يا ذا الجلال والإكرام (١٠)!

٣٤ - رفع الصوت عقيب الصلاة في المسجد النبوي بقولهم: السلام عليك يا رسول الله (٢٠)!

٣٠- إطالة الوقوف عند قبره ﷺ للدعاء له مع كثرة الصلاة والسلام عليه (١٠)!

٣٦ ـ إرسال العرائض مع الحُجَّاجِ والزوّار إلى النبيّ ﷺ وتحميلهم سلامهم إليه ('')!

«وهذا الدعاء مع كونه محدثًا، ففيه ما يخالف السنة، وهو التوسل إلى الله بحق المشعر الحرام والبيت...، وإنّما يتوسّل إليه تعالى بأسمائه وصفاته».

(٢) المصدر نفسه (ص ٥٨).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوي» (٢٦/ ١٥٥):

"فها يفعل بعض جهال العامة من رفع الصوت عقيب الصلاة من قولهم: السلام عليك يا رسول الله! بأصوات عالية، من أقبح المنكرات، ولم يكن أحدٌ من السلف يفعل شيئا من ذلك عقيب السلام بأصوات عالية، ولا منخفضة، بل ما في الصلاة من قول المصلي: (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) هو المشروع، كها أنّ الصلاة عليه مشروعة في كل زمان ومكان».

(٣) كرهه مالك وقال: «هو بدعة لم يفعلها السلف، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلاّ ما أصلح أوّلها». كذا في «مجموع الفتاوى» (٣٨٤/٢٧).

(٤) «مناسك الحج والعمرة»: (ص ٥٦).

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه (ص ٥٣)، وفي الحاشية:

٣٧ ـ الصلاة على النبي ﷺ عند اتباع الجنائز (١٠)!

٣٨ ـ الصلاة عليه عَلَيْ عند إدخال الميت القبر ٢١٠!

• ٤ - اختراع بعض الطرق الصوفية صيغا للصلاة على النبي عَلَيْهُ (١)، رتبوا عليها من الأجور ما يصل بعضُه إلى الكفر والضلال البعيد، كقول التجانية: «صلاة الفاتح» (٥) مرّة أفضل من القرآن ستة آلاف مرة (١)!!

١٤ - قول بعضهم: «اللهم صلِّ عليِّ (٧)!

(٥) ونصّها: «اللهم صلِّ على سيّدنا محمّد الفاتح لما أُغلِقَ، والخاتمِ لما سبقَ، ناصرِ الحقِّ بالحقِّ، الهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حقَّ قدرِه ومقدارِه العظيم».

#### (٦) انظر:

- «مشتهى الخارف الجاني في ردّ زلقات التجاني الجاني»: للشيخ محمد الخضر الشنقيطي.
- «الجواب الصريح في بيان مضادة الطريقة التجانية للإسلام الصحيح»: للمصنّف، باعتنائي.
  - «آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي»: (١/١٧١).
    - (٧) قال ابن القيم في «جلاء الأفهام» (ص ٢٦٩):
- «ومعلوم أنّه لا يسوغ لأحد أن يقول: اللهمّ صلِّ عليّ، بل الداعي بهذا مُعْتَدِ في دعائه، والله =

<sup>(</sup>١) "تصحيح الدعاء: (ص ٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) «البدع والمحدثات»: (ص ٤٢٨).

<sup>(</sup>٣) حذر منها المصنف رحمه الله فيها تقدم (ص ١٠٧ ـ ١٠٨).

<sup>(</sup>٤) انظر نماذج منها في «دلائل الخيرات» للجزولي.

- ٤٢ ـ قول بعضهم: «بحقّ الصلاة على النبي ﷺ»(١)!
- 27 ـ القول بمنع الصلاة على الصحابة وفيض تبعا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، بدعة شيعية (١٠).
  - ٤٤ تخصيص عليِّ عيشك بالصلاة والسلام من بدع الرافضة (١٠)!
- ول المصلّي عند سلام التحلل من الصلاة: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم» (٤)!

### \* \* \*

<sup>=</sup> لا يحت المعتدين».

<sup>(</sup>١) انظر: «معجم المناهى اللفظية»: (ص ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: مقدمة المجلد الثالث من «السلسلة الضعيفة»، و«معجم المناهي» (ص ٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدّم في «الفائدة التاسعة»، و «مجموع فتاوي ابن باز» (١/ ٤٤٩ و٣/ ١١١١).

<sup>(</sup>٤) «فتح الباري» (١١/ ١٨٥) لابن حجر.

# المبحث الثاني:

في التحذير من أحاديث ضعيفة وموضوعة في الصلاة على النبي على



- (١) ـ إذا أكلتم الفُجل، وأردتم أن لا يوجد له ريح، فاذكروني عند أوّل قضمة.
- (۲) \_ إذا تشهد أحدكم في الصلاة، فليقل: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، وارحم محمدا وآل محمد، كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
- (٣) ـ إذا تطهر أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإنّه يطهر جسده كلّه، وإذا لم يذكر اسم الله تعالى على طهوره لم يطهر إلاّ ما مرّ عليه الماء، وإذا فرغ أحدكم من طهوره فليشهد أن لا إله إلاّ اله، وأنّ محمدا عبده ورسوله ثمّ ليصلّ عليّ، فإذا قال ذلك فُتحت له أبواب الجنة.
- (٤) إذا دخلتَ منزلك فسلّم إن كان فيه أحدٌ أو لم يكن فيه أحدٌ، ثمّ سلّم عليّ، واقرأ ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴾ مرّة واحدة.
- (٥) ـ إذا ذُكر إبراهيم الخليل وذُكرتُ أنا فصلُّوا عليه ثمّ صلُّوا عليَّ،

<sup>(</sup>١) حديث باطل: «الضعيفة» (٦٣٨٦) للألباني.

<sup>(</sup>۲) منكر بزيادة (الترحم): «الضعيفة» (٦٩٨١)، و«جلاء الأفهام» (٣٠٤)، «فتح الباري» (١١/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٣) موضوع بهذا التهام: «الضعيفة» (٥٦٩١) و(٦٣٧٢).

<sup>(</sup>٤) «جلاء الأفهام» (٢٦٢) لابن القيم.

<sup>(</sup>٥) «موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة» (١٤٧٣).

وإذا ذُكرت أنا والأنبياء غيره فصلّوا عليّ ثمّ صلّوا عليهم.

- (٦) \_ إذا صليتم عليَّ فعمّموا.
- (٧) \_ إذا طنّت أذن أحدكم فليذكرني، وليصلِّ عليَّ، وليقل: ذَكَرَ اللهُ مَنْ ذكرني بخير.
- (٨) ـ إذا فرغ أحدكم من طهوره فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبدُه ورسوله، ثمّ يصلّي عليّ، فإذا قال ذلك فُتحت له أبواب الجنة.
- (٩) \_ إذا كان يوم الخميس بعث الله عز وجل ملائكة معهم صحف من فضة وأقلام من ذهب يكتبون يوم الخميس وليلة الجمعة أكثر الناس صلاة على محمد علية.
- (١٠) \_ إذا كان يوم القيامة جاء أصحاب الحديث وبأيديهم المحابر، فيرسل الله إليهم جبريل فيسألهم: من أنتم \_ وهو أعلم \_؟ فيقولون: أصحاب الحديث، فيقول: ادخلوا الجنة طالما كنتم تصلّون على نبيّي في دار الدنيا.

<sup>(</sup>٦) «المقاصد الحسنة» (٦٧) للسخاوي.

<sup>(</sup>٧) موضوع: «الضعيفة» (٢٦٣١) و «تفسير ابن كثير» (٥/١١٥).

<sup>(</sup>A) موضوع: «الضعيفة» (٢٦٣٤).

<sup>(</sup>٩) موضوع: «الضعيفة» (٢٦٦٨).

<sup>(</sup>١٠) موضوع: «تدريب الراوي» (٢/ ٧٥) للسيوطي.

(١١) ـ إذا نسيتم شيئًا، فصلُّوا عليَّ تذكروه إن شاء الله.

(١٢) \_ أكثروا الصلاة عليّ، فإن صلاتكم عليّ مغفرة لذنوبكم، واطلبوا لي الدرجة الوسيلة، فإن وسيلتي عند ربّي شفاعة لكم.

(١٣) ـ أكثروا الصلاة عليّ في الليلة الزهراء واليوم الأزهر، فإنّ صلاتكم تُعرضُ عليّ.

(١٤) ـ أكثروا من الصلاة عليّ فإنّها تحل العقد وتفرج الكرب.

(١٥) ـ أكثروا من الصلاة عليّ يوم الجمعة، فمن كان أكثرهم عليّ صلاة كان أقربهم منّي منزلة يوم القيامة.

(١٦) ـ إنّ الله عز وجل قد وهب لكم ذنوبكم عند الاستغفار، فمن استغفر بنية صادقة، غُفر له؛ ومن قال: لا إله إلا الله رجح ميزانه، ومن صلّى عليّ كنتُ شفيعه يوم القيامة.

<sup>(</sup>١١) «جلاء الأفهام» (٢٦٤).

<sup>(</sup>۱۲) ضعيف جدا: «الضعيفة» (۲۲٥۲).

<sup>(</sup>١٣) ضعيف بهذا اللفظ: «الضعيفة» (٢٢٥٣).

<sup>(</sup>١٤) «الحاوي للفتاوي» (٢/ ١١) للسيوطي.

<sup>(</sup>١٥) ضعيف جدا: «الضعيفة» (٢٨٩٢).

<sup>(</sup>١٦) «جلاء الأفهام» (١٣٧).

(١٧) - إنَّ الله يقبل الصلاة على النبي عَيَا اللهِ عَلَى النبي عَلَا اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى الل

(١٨) ـ إنّ جبريل عليه السلام قال للنبي ﷺ لمّا خيّره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة: إنّ الله قد أعطاك قُبة في الجنة، عرضها ثلاثهائة عام، قد حفّتها رياح الكرامة، لا يدخلها إلاّ من أكثر الصلاة عليك.

(١٩) ـ إنّ لله تعالى ملائكة خُلقوا من النور، لا يهبطون إلاّ ليلة الجمعة ويوم الجمعة، بأيديهم أقلام من ذهب ودواة من فضة وقراطيس من نور لا يكتبون إلاّ الصلاة على النبي ﷺ.

(٢٠) ـ إنّ هذا من العِلْم المكنون، ولولا أنّكم سألتموني عنه ما أخبرتكم؛ إنّ الله وكل بي ملكين، لا أُذكَر عند عبدٍ مسلمٍ فيصلّي عليّ إلاّ قال ذانك الملكان: غفر الله لك، وقال الله وملائكته جوابًا لذينك الملكين: آمين؛ ولا أُذكَر عند مسلم فلا يصلّي عليّ إلاّ قال ذانك الملكان: لا غفر الله لك، وقال الله وملائكتُه جوابًا لذينك الملكين: آمين.

### (٢١) ـ إنّي رأيتُ البارحة عجبًا:

<sup>(</sup>۱۷) «المقاصد الحسنة» (۱۳۱).

<sup>(</sup>۱۸) «الحاوي» (۲/ ۲۱).

<sup>(</sup>١٩) «فردوس الأخبار» (٦٨٥) للديلمي.

<sup>(</sup>۲۰) «تنزيه الشريعة» (۲/ ٣٣٣) لابن عراق، و «تفسير ابن كثير» (٥/ ١٠).

<sup>(</sup>۲۱) منكر جدا: «الضعيفة» (۲۱۹).

- \_ رأيتُ رجلاً من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب، فجاءه وضوؤُه، فاستنقذه من ذلك.
- ـ ورأيتُ رجلاً من أمتي قد بُسط عليه عذابُ القبر، فجاءته صلاتُه، فاستنقذته من ذلك.
  - ورأيت رجلاً من أمّتي احتوشته الشياطين، فجاءه ذكرُ الله فخلّصه منهم. ورأيت رجلاً من أمّتي يلهت عطشا، فجاءه صيام رمضان، فسقاه.
- ورأيتُ رجلاً من أمتي من بين يديه ظُلمة، ومن خلفه ظُلمة، وعن يمينه ظُلمة، وعن يمينه ظُلمة، وعن على عن شماله ظُلمة، ومن فوقه ظُلمة، ومن تحته ظُلمة، فجاءته حجَّتُه وعمرتُه، فاستخرجاه من الظلمة.
- ـ ورأيتُ رجلاً من أمّتي جاءه مَلك الموت ليقبض روحه، فجاءه برّه لوالديه فردّه عنه.
- ورأيتُ رجلاً من أمتي يكلّم المؤمنين ولا يكلّمونه، فجاءته صلة الرحم، فقالت: إنّ هذا كان واصلاً لرحمه، فكلّمهم وكلّموه وصار معهم.
- ورأيت رجلا من أمتي يأتي النبيّين، وهم حِلَقٌ، حِلَقٌ، كلّما مرّ على حلقة طُرد، فجاءه اغتساله من الجنابة، فأخذ بيده فأجلسه إلى جنبي.
- ورأيتُ رجلًا من أمّتي يتقي وهج النار بيديه عن وجهه، فجاءته صدقتُه، فصارت ظِلاً على رأسه، وستراً عن وجهه.
- ـ ورأيتُ رجلاً من أمّتي جاءته زبانية العذاب، فجاءه أمره بالمعروف

- ونهيه عن المنكر، فاستنقذه من ذلك.
- ورأيتُ رجلاً من أمّتي هوى في النار، فجاءته دموعه اللاّتي بكى بها في الدنيا من خشية الله، فأخرجته من النار.
- \_ ورأيتُ رجلاً من أمّتي قد هوت صحيفته إلى شماله، فجاءه خوفه من الله تعالى، فأخذ صحيفته فجعلها في يمينه.
  - \_ورأيتُ رجلاً من أمّتي قد خفّ ميزانه، فجاءه أَفْرَاطُه فثقَّلوا ميزانه.
- \_ ورأيت رجلاً من أمتي على شفير جهنّم، فجاءه وَجَلُه من الله تعالى، فاستنقذه من ذلك.
- \_ ورأيتُ رجلاً من أمّتي يرعد كها ترعد السّعفة، فجاءه حسنُ ظنّه بالله تعالى، فسكّن رعدته.
- ورأيتُ رجلاً من أُمّتي يزحف على الصراط مرَّةً، ويحبو مرَّةً، فجاءته صلاتُهُ على، فأخذتْ بيده فأقامتُهُ على الصراط حتى جاز.
- ورأيت رجلاً من أمّتي انتهى إلى أبواب الجنة، فعلِّقتِ الأبوابُ دونه، فجاءته شهادة أن لا إله إلاّ الله، فأخذت بيده، فأدخلته الجنة.
- (٢٢) ـ أيّما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة، فليقل في دعائه: اللّهم صلِّ على محمّد عبدك ورسولك، وصلِّ على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين

<sup>(</sup>۲۲) ضعيف: «ضعيف الترغيب» (۱۰۳۵)، و«ضعيف الموارد» (۳۰۵)، و«ضعيف الأدب المفرد» (۱۰۰).

والمسلمات، فإنَّها زكاة، وقال: لا يشبع المؤمن من خيرٍ حتَّى يكون منتهاه الجنة.

(٢٣)\_تدرون لِمَ أُمَّنْتُ؟

قالوا: الله ورسوله أعلم. قال:

جاءني جبريل عليه السلام فأخبرني أنّه: من ذُكرتَ عنده فلم يُصَلِّ عليك دخل النار، فأبعده الله وأسحقه! فقلتُ: آمين.

ومن أدرك والديه أو أحدهما فلم يبرَّهما دخل النار، فأبعده الله وأسحقه! فقلتُ: آمين.

ومن أدرك رمضان فلم يغفر له، دخل النار، فأبعده الله وأسحقه! فقلت: آمين.

«من يأتيني بالرجل؟» فابتدره سبعون من أهل المسجد فجاؤوا به، فقال:

<sup>(</sup>۲۳) ضعيف جدا: «الضعيفة» (۲۲۶).

<sup>(</sup>٢٤) منكر ظاهر النكارة: «تنزيه الشريعة» (٢/ ٣٣٢).

«يا هذا ما قُلْتَ آنِفًا وأنت مدبر؟». فأحبره، فقال النبي عَلَيْقَ:

«لذلك رأيتُ الملائكة يتحدرون في سِكَكِ المدينة حتى كادوا يحولوا بيني وبينك»، ثمّ قال:

«لتردن على الصراط ووجهك أضوأ من القمر ليلة البدر».

(٢٥) \_ حجوا الفرائض فإنها أعظم أجرا من عشرين غزوة في سبيل الله عز وجل، وإن الصلاة عليَّ تعدل ذا كله.

(٢٦) ـ الدعاء بين الصلاتين على لا يُردّ.

(٢٧) ـ زيّنوا مجالسكم بالصلاة عليّ، فإن صلاتكم عليّ نور لكم يوم القيامة.

(٢٨) ـ شيئان لا أذكر فيهما: الذبيحة والعطاس، هما مخلصان لله تبارك وتعالى.

(٢٩) ـ صلّوا عليّ صلّى اللهُ عليكم.

(٣٠) \_ صلّوا عليّ، فإن الصلاة عليَّ كفارة لكم، فمن صلّى عليّ صلّى الله عليه.

<sup>(</sup>٢٥) «فردوس الأخبار» (٢٤٨٤).

<sup>(</sup>۲۲) «الشفا» (۲۲) د (۲۲).

<sup>(</sup>۲۷) موضوع: «الضعيفة» (٣٦٧٣)، و«الحاوي» (١/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>۲۸) موضوع: «الضعيفة» (۳۷٤۹).

<sup>(</sup>٢٩) ضعيف: «ضعيف الجامع الصغير» (٣٤٨٤).

- (٣١) ـ الصلاةُ على النبي ﷺ أفضلُ من عتق الرقاب.
  - (٣٢) ـ الصلاةُ على النبي ﷺ لا تُردّ.
- (٣٣) ـ الصلاة على النبي عَلَيْ لا تُقبلُ من تارك الصلاة.
  - (٣٤) الصلاة عليه عَلَيْةُ لا يبطلها الرياءُ.
- (٣٥) ـ الصلاة عليّ نورٌ على الصراط، ومن صلّى عليّ يوم الجمعة ثمانين مرة، غُفرت له ذنوبُ ثمانين عامًا.
- (٣٦) ـ عدّهنّ في يدي جبريل عليه السلام، وقال جبريلُ: هكذا أُنزلتْ من عند ربّ العزة:

اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صلّيت على إبراهيم وعلى آل

<sup>(</sup>٣٠) «جلاء الأفهام» (٥٤).

<sup>(</sup>۳۱) «المقاصد» (۲۳۰).

<sup>(</sup>۲۲) «المقاصد» (۲۲۱)

<sup>(</sup>٣٣).ليس له أصلٌ أصلاً: «الأجوبة المرضية» (٢/ ٨١٧ و ٨٢٠) للسخاوي.

<sup>(</sup>٣٤) «الموسوعة» (١٣٥٥١).

<sup>(</sup>۳۵) ضعيف: «الضعيفة» (۳۸۰٤).

<sup>(</sup>٣٦) موضوع: «شعب الإيهان» (١٥٨٨) للبيهقي، و«تنزيه الشريعة» (٢/ ٣٣٢)، و«كنز العهال» (٣٩٨٨).

إبراهيم، إنّك حميدٌ مجيدٌ.

اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كها باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنّك حميدٌ مجيدٌ.

اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.

اللهم وتحنّن على محمد وعلى آل محمد كها تحنّنت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.

اللهم وسلّم على محمد وعلى آل محمد كما سلّمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنّك حميد مجيد.

(٣٧) ـ عُرِضَتْ عليَّ أعمالُ أمّتي، فوجدتُ منها المقبول والمردود إلاَّ الصلاة عليِّ.

(٣٨) ـ عن جبريل عن ميكائيل عن إسرافيل عن الرفيع عن اللوح المحفوظ عن الله تعالى أنّه أظهر في اللوح المحفوظ أنّه يخبر الرفيع وأن يخبر الرفيع إسرافيل وأن يخبر ميكائيل وأن يخبر ميكائيل وأن يخبر

<sup>(</sup>٣٧) «كشف الخفاء» (١٧٢٤) للعجلوني.

<sup>(</sup>٣٨) موضوع: «الموضوعات» (٢/٣٢١) لابن الجوزي، و«اللآلي المصنوعة» (١/ ٢٨٢) للسيوطي، و«الفوائد المجموعة» (١٠٠٩) للشوكاني.

جبريل محمدا بأنه: من صلّى عليك في اليوم والليلة مائة مرة، صليتُ عليه ألفي صلاة وتقضى له ألف حاجة، أيسرها أن يُعْتَقَ من النار.

(٣٩) \_ قال جبريل: يا محمد! إنّ الله يقول: من صلّى عليك عشر مرات استوجب الأمان من سخطه.

(٤٠) ـ قلتُ لجبريل: أيُ الأعمال أحبّ إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة عليك يا محمد، وحبّ عليّ بن أبي طالب.

(٤١) قولوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على محمد، وعلى آل محمد، كما جعلتها على إبراهيم، إنّك حميد مجيد.

(٤٢) ـ قيل لرسول الله ﷺ: أرأيتَ صلاة المصلِّين عليكَ، فمن غاب عنك ومن يأتي بعدك ما حالها عندك؟ فقال:

«أسمع صلاة أهل محبّتي وأعرفهم، وتُعْرَضُ عليّ صلاة غيرهم عرضًا».

(٤٣) ـ قيل لرسول الله ﷺ: من آل محمد الذين أُمرنا بحبهم وإكرامهم

<sup>(</sup>٣٩) منكر: «الضعيفة» (٦٢٦٠).

<sup>(</sup>٤٠) «تنزيه الشريعة» (١/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٤١) «جلاء الأفهام» (٣٥).

<sup>(</sup>٤٢) «الموسوعة» (١٦٠١٠).

<sup>· (</sup>٤٣) «الموسوعة» (١٦٠١٤).

والبرور بهم؟ فقال:

«أهل الصفاء والوفاء: من آمن بي وأخلص».

فقيل: وما علامتهم؟ فقال:

«إيثار محبتي على كل محبوب، وإشغال الباطن بذكري بعد ذكر الله».

وفي أخرى: «علامتهم إدمان ذكري والإكثار من الصلاة عليّ».

(٤٤) ـ كفي به شُحًّا أن أذكر عند رَجُلٍ فلا يصلّي عليّ.

(٤٥) \_ كلُّ أمرٍ ذي بالٍ لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة عليَّ فهو أقطع أبتر، ممحوق من كلِّ بركة.

(٤٦) \_ كلّ الأعمالِ فيها المقبول والمردود إلاّ الصلاة عليّ، فإنّها مقبولة غير مردودة.

(٤٧) \_ كلّ كلامٍ لا يذكر الله فيه فيبدأ به وبالصلاة عليّ، فهو أقطع محوق من كل بركة.

<sup>(</sup>٤٤) ضعيف: «ضعيف الجامع» (١٩٢).

<sup>(</sup>٥٥) موضوع: «الضعيفة» (٩٠٢)، و «ضعيف الجامع» (٢٢٢٤).

<sup>(</sup>٤٦) ضعيف جدا: «المقاصد» (٨١٦) و«الفوائد المجموعة» (١٠٣٠) للشوكاني.

<sup>(</sup>٤٧) «جلاء الأفهام» (٥٥٥)، و«الفتاوي الحديثة» (ص ٢٢٠) و«القول البديع» (ص ٢٤٤) للسخاوي.

(٤٨) ـ كُنّا جلوسا حول رسول الله ﷺ إذ دخل أعرابي جهوري بدوي يماني على ناقة حمراء، فأناخ بباب المسجد، فدخل فسلّم، ثمّ قعد، فقالوا: يا رسول الله! إنَّ الناقة التي تحت الأعرابي سرقة، قال: أَثُمَّ بَيِّنَة؟ قالوا: نعم، يا رسول الله، قال: يا عليّ! خذ حق الله من الأعرابي إن قامت عليه البيّنة، وإن لم تقم فردّه إليّ. قال: فأطرق الأعرابي ساعة فقال له النبي ﷺ: قُمْ يا أعرابي لأمر الله، وإلاَّ فَأَدْلِ بِحُجَّتِكِ! فقالت الناقة من خلف الباب: والذي بعثك بالكرامة يا رسول الله إنَّ هذا ما سرقني، ولا ملكني أحدُّ سواه! فقال له النبي ﷺ: يا أعرابي! بالذي أنطقها بعذرك ما الذي قُلتَ؟ قال: قلتُ: اللهم إنَّك لست بربِّ استحدثناه، ولا معك إله أعانك على خلقنا، ولا معك ربِّ فنشكُّ في ربوبيتك، أنت ربّنا كما نقول، وفوق ما يقول القائلون، أسألك أن تصلّي على محمد، وأن تبرئني ببراءتي، فقال له النبي ﷺ:

«والذي بعثني بالكرامة يا أعرابي! لقد رأيتُ الملائكة يبتدرون أفواه الأزقة يكتبون مقالتك، فأكثر الصلاة عليّ».

(٤٩) ـ كُنّا عند النبي ﷺ إذ جاءه رجلٌ، فقال: يا رسول الله! ما أقرب الأعمال إلى الله عز وجل؟ قال: صدق الحديث وأداء الأمانة.

قلتُ: يا رسول الله! زدنا، قال: صلاة الليل وصوم الهواجر.

<sup>(</sup>٤٨) موضوع: «الضعيفة» (تحت الحديث: ١١٥٣).

<sup>(</sup>٩٤) «جلاء الأفهام» (٣٥٤).

قلتُ: يا رسول الله! زدنا، قال: كثرة الذكر، والصلاة عليّ تنفي الفقر. قلتُ: يا رسول الله! زدنا، قال: من أمّ قومًا فليخفّف، فإنّ فيهم الكبير والعليل والضعيف وذا الحاجة».

(٥٠) ـ لمّا ولدتُ ليلة الاثنين خلق اللهُ تعالى سبعة جبالٍ في السموات السبع وملأها من الملائكة ما لا يحصيهم إلاّ الله، يسبّحون الله ويقدّسونه إلى يوم القيامة، وجعل ثواب تسبيحهم وتقديسهم لعبدٍ ذُكرتُ عنده بين يديه فأزعج أعضاءه بالصلاة عليّ.

(١٥) ليردن عليّ أقوامٌ لا أعرفهم إلاّ بكثرة صلاتهم عليّ.

(٧٢) ما من عبدٍ صلّى على إلا خرجتِ الصلاةُ مسرعةً مِن فيه، فلا يبقى بَرُّ ولا بحرٌ ولا شرقٌ ولا غربٌ إلا وتمرّ به وتقول: أنا صلاة فلان ابن فلان، صلّى على محمد المختار خير خلق الله، فلا يبقى شيءٌ إلا وصلّى عليه، ويخلق الله من تلك الصلاة طائرًا له سبعون ألف جناح، في كلّ جناحٍ سبعون ألف ريشةٍ، في كلّ ريشةٍ سبعون ألف وجه، في كلّ وجهٍ سبعون ألف فم، في كلّ فم سبعون ألف لسان يسبح الله تعالى بسبعين ألف لغة، ويكتب له ثواب ذلك كلّه.

<sup>(</sup>٥٠) «الحاوى» (٢/ ٢٤).

<sup>(</sup>٥١) «الشفا» (٣/ ٤٩٣) لعياض.

<sup>(</sup>٥٢) «الموسوعة» (٢٢١٨).

(٥٣) ـ ما من عبدٍ يصلّي عليّ صلاةً إلاّ عرج بها مَلَكٌ حتّى يجيء بها وجاه الرحمن، فيقول الله عز وجل: اذهبوا بها إلى قبر عبدي تستغفر لقائلها وتقرّ بها عينُه.

(٤٥) ـ ما من عبدين متحابين يستقبل أحدهما صاحبه، ويصلّيان على النبي ﷺ إلاّ لم يتفرّقا حتى يغفر لهما ذنوبُهما، ما تقدّم منهما وما تأخر.

(٥٥) ـ ما من مؤمن يقول: صلَّى الله على محمد، إلاَّ نضَّرَ اللهُ قلبَه ونوَّره.

(٥٦) ـ ما من مسلم يسلّم عليّ في شرقٍ ولا غربٍ، إلاّ أنا وملائكة ربّي نردّ عليه السلام؛ فقال له قائل: يا رسول الله! فما بال أهل المدينة؟ فقال له:

«وما يقال لكريمٍ في جيرته وجيرانه مما أمر الله به من حفظ الجوار وحفظ الجيران؟».

(٥٧) ـ من أصبح وأمسى قال: اللهم يا ربّ محمد، صلّ على محمد وآل محمد، واجْزِ محمدًا ﷺ ما هو أهله، أتعب سبعين كاتبًا ألف صباح ولم يبق لنبيّه

<sup>(</sup>٥٣) «جلاء الأفهام» (١٣٨)، و«القول البديع» (ص ١٢٤)، و«كنز العمال» (٢٢٠١).

<sup>(</sup>٥٤) ضعيف: «ضعيف الترغيب» (١٠٣٧)، و «جلاء الأفهام» (٥٣).

<sup>(</sup>٥٥) «الموسوعة» (٢٢٢٨١).

<sup>(</sup>٥٦) موضوع: «الضعيفة» (٢٠٥)، و«جلاء الأفهام» (٣٤).

<sup>(</sup>٥٧) باطل: «الحاوي» (٢/ ٤١).

محمد ﷺ حقّ إلاّ أداه وغفر لوالديه وحشر مع محمد وآل محمد.

(٥٨) ـ من الجفاء أن أُذكر عند الرجل فلا يصلّي عليّ.

(٩٥) ـ من أوى إلى فراشه، ثمّ قرأ تبارك الذي بيده الملك ثمّ قال: اللهم ربّ الحل والحرام، وربّ البلد الحرام، وربّ الركن والمقام، وربّ المشعر الحرام، بحقّ كلّ آية أنزلتها في شهر رمضان، بلّغ روح محمد عمد عمد عمد وسلامًا أربع مرات، وكل اللهُ تعالى بها الملكين حتى يأتيا محمدًا عليه، فيقولان له: يا محمد! إن فلان ابن فلان يقرأ عليك السلام ورحمة الله، فيقول: وعلى فلان منّي السلام ورحمة الله وبركاته.

(٦٠) ـ من حجّ حجّة الإسلام، وزار قبري، وغزا غزوةً، وصلّى عليّ في المقدس، لم يسأله الله فيها افترض عليه.

(71) من حجّ حجّة الإسلام، وغزا بعدها غزاةً، كتبت غزاتُه بأربعهائة حجة؛ فانكسرت قلوب قوم لا يقدرون على الجهاد، فأوحى الله إليه: ما صلى عليك أحدٌ إلا كتبت صلاته بأربعهائة غزاة، كلّ غزاةٍ بأربعهائة حجة!

<sup>(</sup>٥٨) ضعيف: «الضعيفة» (٢٥١٦) و «ضعيف الجامع» (٢٩٢٥).

<sup>(</sup>٩٥) ضعيف جدا: «جلاء الأفهام» (٤٧٥).

<sup>(</sup>٦٠) موضوع: «الضعيفة» (٢٠٤).

<sup>(</sup>٦١) باطل: «الحاوي» (٢/ ٤٠ و٥٣).

- (٦٢) ـ من ذكرت عنده فلم يصلِّ عليّ فقد شقي.
- (٦٣) ـ من سرّه أن يلقى الله عز وجل غدًا راضيًا، فليكثر الصلاة عليّ.
  - (٦٤) ـ من سرّه أن يلقى الله، وهو عليه راضٍ، فليكثر الصلاة عليّ.
    - (٦٥) ـ من سلّم عليّ عشرا فكأنّها أعتق رقبة.
    - (٦٦) ـ من شمّ الورد الأحمر، ولم يصلِّ عليّ، فقد جفاني.
- (٦٧) ـ من صام يوما تطوّعًا لم يطّلع عليه أحدٌ، لم يرض اللهُ له بثواب دون الجنةو، ومن صلّى عليّ عشرة كُتب له براءةٌ من النار.
  - (٦٨) ـ من صلّى صلاة لم يصلِّ فيها عليّ ولا على أهل بيتي لم تُقبَلْ منه.

<sup>(</sup>٦٢) ضعيف: «الضعيفة» (٥٢٢٣) و «ضعيف الجامع» (٥٩٥٥) و «الأذكار» (١/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٦٣) ضعيف جدا: «الفردوس» (٦٠٨٣) و«الكنز» (٢٢٢٦).

<sup>(</sup>٦٤) ضعيف جدا: «الكامل» (٦/ ٣٢) لابن عدي، و«ميزان الاعتدال» (٣/ ١٩٥ \_ ١٩٦) للذهبي، و«الضعيفة» (١٤/ ٤٠) للألباني.

<sup>(</sup>٦٥) شرح علي القاري على «الشفا» (٣/ ٩٣).

<sup>(</sup>٦٦) موضوع: «الضعيفة» (٥٣٧).

<sup>(</sup>٦٧) ضعيف: «الضعيفة» (٤٦١٤).

<sup>(</sup>٦٨) «سنن الدارقطني» (١/ ٥٥٥)، و «الشفا» (٣/ ٥٥٣).

(٦٩) ـ من صلّى على محمد وقال: اللهم أنزله المقعد المقرّب عندك يوم القيامة، وجبت له شفاعتي.

(٧٠) ـ من صلّى عليّ بلغتني صلاتُه، وصلّيتُ عليه، وكُتب له سوى ذلك عشر حسنات.

(٧١) \_ من صلّى عليّ حين يصبح عشرًا، وحين يمسي عشرًا، أدركته شفاعتي يوم القيامة.

(٧٢) \_ من صلّى عليّ صلاةً تعظيهًا لحقّي جعل الله عز وجل من تلك الكلمة مَلكًا، جَناحٌ له في المشرق، وجَناحٌ له في المغرب، ورجلاه في تُخوم الأرض، وعنقه مَلْوِيٌّ تحت العرش، يقول الله عز وجل له: صلّ على عبدي كما صلّى على نبيّي، فيصلّي عليه إلى يوم القيامة.

(٧٣) ـ من صلّى عليّ صلاةً كتب الله له قيراطا، والقيراط مثل أُحد.

(٧٤) ـ من صلّى عليّ صلاةً واحدةً صلّى الله عليه عشرًا، ومن صلّى عليّ

<sup>(</sup>٦٩) ضعيف: «الضعيفة» (١٤٢) و (١٢/ ٤٤١) و «ضعيف الترغيب» (١٠٣٨).

<sup>(</sup>٧٠) ضعيف: «الضعيفة» (١٤١٥/م) و«ضعيف الترغيب» (١٠٣٢).

<sup>(</sup>۷۱) ضعيف: «الضعيفة» (۸۸۸ه).

<sup>(</sup>٧٢) منكر: «تنزيه الشريعة» (٢/ ٣٣١).

<sup>(</sup>۷۳) ضعيف: «ضعيف الجامع» (٥٦٨١).

<sup>(</sup>٧٤) ظاهر الوضع والبطلان: «الضعيفة» (١٤/ ٨٠٨).

عشرًا صلّى اللهُ عليه مئة، ومن صلّى عليّ مئة صلّى الله عليه ألفًا، ومن صلّى عليّ ألفًا زاحمتْ كتفه كتفي على باب الجنة.

(٧٥) ــ من صلّى عليّ صلاةً صلّى الله عليه عشرًا، ومن صلّى عليّ عشرًا صلّى الله علية عشرًا صلّى عليّ عشرًا صلّى النفاق صلّى النفاق ومن صلّى علي مئةً كتب الله بين عينيه براءةً من النفاق وبراءةً من النار، وأسكنه الله يوم القيامة مع الشهداء.

(٧٦) ـ من صلّى عليّ صلاة وجهر بها شهد له كلُّ حجرٍ ومدرٍ ورطبٍ ويابسٍ.

(٧٧) ـ من صلّى عليّ عند قبري سمعته، ومن صلّى عليّ من بعيد أُعلمته.

(٧٨) ــ من صلّى عليّ عند قبري سمعته، ومن صلّى عليّ نائيًا وكل بها ملكٌ يبلغني، وكُفي بها أمر دنياه وآخرته، وكنتُ له شهيدًا أو شفيعًا..

(٧٩) ـ من صلّى عليّ في كتابٍ لم تزل الصلاةُ جاريةً له ما دام اسمي في

<sup>(</sup>٧٥) منكر دون الجملة الأولى: «الضعيفة» (٦٨٥٢) و«ضعيف الترغيب» (١٠٢٨).

<sup>(</sup>٧٦) باطل: «الحاوي» (٢/ ٤١).

<sup>(</sup>۷۷) غريب جدًا: «جلاء الأفهام» (٣٣) و «تفسير ابن كثير» (٥/ ١١٥).

<sup>(</sup>۷۸) موضوع بهذا التهام: «الضعيفة» (۲۰۳).

<sup>(</sup>۷۹) ضعيف جدًّا: «اللالئ المصنوعة» (۱/ ۲۰۵)، و«الضعيفة» (۳۳۱٦) و«الجلاء» (۱۲٦) و«تفسير ابن كثير» (٥/ ۲۱۲).

ذلك الكتاب.

(٨٠) ـ من صلّى عليّ في كتابٍ لم تزل الملائكةُ يستغفرون له ما دام اسمي في ذلك الكتاب.

(٨١) ــ من صلّى عليّ في يوم الجمعة ألف مرّةٍ لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة.

(۸۲) ـ من صلّى عليّ في يوم جُمعة وليلة جُمعة مئةً من الصلاة قضى اللهُ له مئة حاجة: سبعين من حوائج الآخرة وثلاثين من حوائج الدنيا، ووكل الله عز وجل بذلك مَلَكًا يدخله على قبري كها يدخل عليكم الهدايا؛ إن عِلمي بعد موتي كعِلمي في حياتي.

(۸۳) ــ من صلّی علیّ کتب اللهُ عز وجل له بها عشر حسنات، ومحا عنه بها عشر سیئات، ورفعه بها عشر درجات، وکُنَّ له عدل عتق عشر رقاب.

<sup>(</sup>٨٠) ضعيف جدًّا: «اللآلئ» (٢٠٤/١) و«الفوائد المجموعة» (١٠٣٥) و«الضعيفة» (٣٣١٦).

<sup>(</sup>۸۱) ضعيف جدًّا: «الضعيفة» (٥١١٠) و«ضعيف الترغيب» (١٠٣٣) و«جلاء الأفهام» (٥٠ و٥٦)

<sup>(</sup>۸۲) موضوع: «الضعيفة» (۸۵۷).

<sup>(</sup>٨٣) منكر بزيادة (الرقاب): «الضعيفة» (٦٦٢٥) و «ضعيف الترغيب» (١٠٢٩).

(٨٤) ـ من صلّى عليّ كلّ يوم مئة مرة، قضى الله له مئة حاجة: سبعين منها لآخرته، وثلاثين منها لدنياه.

(٨٥) ـ من صلّى عليّ كنتُ شفيعه يوم القيامة.

(٨٦) ــ من صلّى عليّ مئة صلاة حين يصلّي الصبح قبل أن يتكلّم قضى اللهُ له مئة حاجةٍ، عجّل له منها ثلاثين حاجة وأخّر له سبعين؛ وفي المغرب مثل ذلك.

قالوا: وكيف الصلاة عليك بيا رسول الله؟ قال: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ عُلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى النَّبِيِّ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيًا﴾[الأحزاب: ٥٦]، اللهم صلّ عليه، حتّى تعدّ مئة.

(٨٧) ـ من صلّى عليّ مرّة لم يبق من ذنوبه ذرة.

(٨٨) ــ من صلّى عليّ واحدة أمر اللهُ سبحانه وتعالى الحفظة أن لا تكتب عليه سيئةً ثلاثة أيام.

<sup>(</sup>٨٤) «جلاء الأفهام» (٨٦٨).

<sup>(</sup>٨٥) «جلاء الأفهام» (١٣٦).

<sup>(</sup>٨٦) «جلاء الأفهام» (٨٦).

<sup>(</sup>۸۷) موضوع: «كشف الخفاء» (۲۵۱٦).

<sup>(</sup>۸۸) لا أصل له: «الحاوي للفتاوي» (١/ ٣٨٧).

- (٨٩) ـ من صلّى عليّ ولم يصلّ على آلي فقد جفاني.
- (٩٠) ـ من صلّى عليّ ولم يصلّ على عليٌّ فقد جفاني.
- (٩١) من صلّى عليّ يوم الجمعة ثمانين مرة، غفر الله ُ له ذنوب ثمانين عاما؛ فقيل له: وكيف الصلاة عليك يا رسول الله؟ قال: تقول: اللهم صلّ على محمد عبدك ونبيّك ورسولك النبي الأمي، وتعقد واحدًا.
- (٩٢) ـ من صلّى عليّ يوم الجمعة مئة مرّةٍ جاء يوم القيامة ومعه نور، لو قُسم النور بين الخلق كلهم لَوَسِعَهُم.

(٩٣) ـ من صلّى عليّ يوم الجمعة مئتي صلاة غُفر له ذنب مئتي عام.

(٩٤) من عطس فقال: الحمد لله على كلّ حال ما كان من حال، وصلّى الله على محمد وعلى أهل بيته؛ أخرج الله من منخره الأيسر طائرا يقول: اللهم اغفر لقائلها.

<sup>(</sup>٨٩) «موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة» (٢٥١٥٣).

<sup>(</sup>٩٠) «الموسوعة» (٢٥١٥٤).

<sup>(</sup>۹۱) موضوع: «الضعيفة» (۲۱۵).

<sup>(</sup>٩٢) «حلية الأولياء» (٨/ ٤٨ ـ ٩٩/ ١١٣٤١) لأبي نعيم، و«كنز العمال» (٢٢٣٧).

<sup>(</sup>٩٣) باطل: كنز العمال (٢٢٣٨).

<sup>(</sup>٩٤) كذب سخيف: «تنزيه الشريعة» (٢/ ٣٣٤).

(٩٥) ـ من قال: اللهم صلِّ على محمد النبي عدد من صلّ عليه من خلقك، وصلّ على محمد النبيّ كما ينبغي لنا أن نصلّي عليه، وصلّ على محمد النبي كما أمرتنا أن نصلّي عليه؛ فإنّه يرفع لقائله كلما أصبح عشر مرات كعمل أهل الأرض.

(٩٦) - من قال: اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، وترحم على محمد وعلى آل محمد، كما ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، شهدتُ له يوم القيامة بالشهادة وشفعتُ له.

(٩٧) من قال: اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد وكان قاعدًا غُفر له قبل أن يقوم، وإن كان قائمًا غُفر له قبل أن يقعد.

(۹۸) ـ منى قال: جزى الله عنّا محمدا ما هو أهله، أتعب سبعين كاتبًا ألف صباح.

(٩٩) ـ من قرأ هذه الصلاة مرّةً واحدةً كتب الله له ثواب حَجَّة مقبولة

<sup>(</sup>٩٥) موضوع: «الفوائد المجموعة» (١٠٣٣).

<sup>(</sup>٩٦) ضعيف: «ضعيف الأدب المفرد» (١٠١) و«فتح الباري» (١١/ ١٩١).

<sup>(</sup>۹۷) «الحاوي» (۲/ ٤١).

<sup>(</sup>۹۸) ضعيف جدا: «ضعيف الترغيب» (۱۰۳٦).

<sup>(</sup>٩٩) «الموسوعة» (٩٩٧).

وثواب من أعتق رقبة من ولد إسهاعيل، فيقول الله تعالى: يا ملائكتي! هذا عبد من عبادي أكثر الصلاة على حبيبي محمد، فوعزّتي وجلالي ووجودي ومجدي وارتفاعي لأعطينه بكلّ حرف صلّى على حبيبي محمد قصرًا في الجنة، وليأتيني يوم القيامة تحت لواء الحمد وكفّه في كفّ حبيبي محمّد.

(١٠٠) ـ من كتب في كتابه: عَلَيْقُ، لم تَزَل الملائكة تستغفر له ما دام كتابه.

(١٠١) ـ من لم يصلّ عليّ فلا دين له.

(١٠٢) ـ من مشط حاجبيه كلّ ليلة وصلّى عليّ لم ترمد عيناه أبدًا.

(١٠٣)\_موطنان لاحظً لي فيهما: عند العطاس، والذبح.

(١٠٤) ـ ناداني جبريل من تلقاء العرش، فقال: يا محمد! الرحمن عز وجل يقول لك: مَنْ ذُكِرْتَ بين يديه ولم يصلِّ عليك دخل النار.

(١٠٥) ـ وما لي لا تطيب نفسي، ولا يظهر بِشري، وإنَّما فارقني جبريل

<sup>(</sup>١٠٠) «اللآلئ المصنوعة» (١/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>۱۰۱) ضعيف: «الضعيفة» (۲۱٤).

<sup>(</sup>١٠٢) باطل: «لسان الميزان» (٢/ ٤٥٠)، و«تنزيه الشريعة» (٢/ ٣٨).

<sup>(</sup>١٠٣) «جلاء الأفهام» (٤٧٢).

<sup>(</sup>١٠٤) «فردوس الأخبار» (٧٠٨٧) للديلمي، و«كنز العمال» (٢٢٤٥).

<sup>(</sup>١٠٥) موضوع بالشطر الثاني: «الضعيفة» (٦٨٥٣)، و«ضعيف الترغيب» (١٠٣١).

عليه السلام الساعة، فقال: يا محمد! من صلّى عليك من أمّتك صلاة كتب الله جها عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيّئات، ورفعه بها عشر درجات، وقال له الملك مثل ما قال لك.

قلتُ: يا جبريل! وما ذاك المَلكُ؟

قال: إنّ الله عز وجل وكّل بك مَلَكًا من لدن خلقك إلى أن يبعثك، لا يصلّي عليك أحدٌ من أمّتك إلاّ قال: وأنتَ صلّى اللهُ عليك.

(١٠٦) ـ لا تجعلوني كقدح الراكب، يملأ قدحه، فإذا فرغ وعلق معاليقه، فإن كان له في الشراب حاجة أو الوضوء وإلا أهراق القدح، \_ أحسبه قال\_: فاذكروني في أوّل الدعاء، وفي وسطه، وفي آخر الدعاء.

(١٠٧) ـ لا تذكروني عند ثلاث: تسمية الطعام، وعند الذبح، وعند العطاس.

(١٠٨) ـ لا تسوّدوني في الصلاة.

(١٠٩) ـ لا صلاة لمن لم يصلِّ على نبيّه عَيْكِيُّه.

<sup>(</sup>١٠٦) منكر: «الضعيفة» (٥٧٨٣)، و«تفسير ابن كثير» (٥/ ٥٠٨).

<sup>(</sup>١٠٧) موضوع: «الضعيفة» (٥٣٩)، و«جلاء الأفهام» (٥٥٨).

<sup>(</sup>١٠٨) لا أصل له: «الحاوي» (١/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>١٠٩) ضعيف جدا: «سنن الدارقطني» (١/ ٣٥٥)، و«جلاء الأفهام» (٣٦٣).

(١١٠) ـ لا صلاة لمن لم يصلّ عليّ.

(۱۱۱) ـ لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا صلاة لمن لم يصلّ على النبي ﷺ، ولا صلاة لمن لا يحبّ الأنصار.

(١١٢) ـ لا يقبل اللهُ صلاة إلاّ بطهور، وبالصلاة عليّ.

(۱۱۳) ـ لا ينهق الحمار حتّى يرى شيطانًا أو يتمثّل له شيطانٌ، فإذا كان ذلك فاذكروا الله وصلّوا علىّ.

(١١٤) ـ يا أبا بكر! هذا رجلٌ يرفع له كلّ يوم كعمل أهل الأرض! قلتُ: ولم ذاك؟

قال: إنّه كلما أصبح صلّى عليّ عشر مرات كصلاة الخلق أجمع! قلتُ: وما ذاك؟

قال: يقول: اللهم صلّ على محمد النبي عدد من صلّى عليك من خلقك، وصلّ على محمّد النبيّ كما ينبغي لنا أن نصلّي عليه، وصلّ على محمّد النبيّ كما

<sup>(</sup>۱۱۰) «الشفا» (۳/ ۲۵۳).

<sup>(</sup>١١١) ضعيف: «جلاء الأفهام» (٣٦)، و «الضعيفة» (٢٨٠٦).

<sup>(</sup>١١٢) ضعيف: «سنن الدارقطني» (١/ ٣٥٥)، و«جلاء الأفهام» (٣٦٢).

<sup>(</sup>١١٣) منكر جذا اللفظ: «الضعيفة» (٦٣٨٧).

<sup>(</sup>١١٤) موضوع: «تنزيه الشريعة» (٢/ ٣٢٨)، و«كنز العمال» (٣٩٧٨).

أمرتنا أن نصلّي عليه.

(١١٥) ـ يا أبا كاهل! من صلّى عليّ كلّ يوم ثلاث مرات، وكلّ ليلة ثلاث مرات، حُلّ الله ثلاث مرات، حُبًّا أو شوقًا إليّ، كان حقّا على الله أن يغفر له ذنوبه تلك الليلة وذلك اليوم.

(١١٦) ـ يا أيها الناس! [إنّ] أنجاكم يوم القيامة من أهوالها ومواطنها، أكثركم عليّ صلاةً في دار الدنيا؛ إنّه كان في الله وملائكته كفاية إذ يقول: ﴿إِنَّ الله وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﴾ [الأحزاب: ٥٦] فأمر بذلك المؤمنين ليثيبهم عليه.

(١١٧) ـ يا بُريدة! إذا جلستَ في صلاتك فلا تتركنّ التشهد والصلاة عليّ، فإنّها زكاة الصلاة، وسلّم على جميع أنبياء الله ورسله، وسلّم على عباد الله الصالحين.

(١١٨) ـ يا عبّار! إنّ الله تبارك وتعالى أعطى مَلَكًا من الملائكة أسماع الحلائق، وهو قائم على قبري إذا أنا متُّ، فليس أحدٌ من أمّتي يصلّي عليّ إلاّ سبّاه باسمه واسم أبيه، يا محمد! فلان ابن فلان صلّى عليك يوم كذا وكذا؛ قال: وتكفّل الربّ عز وجل أن يصلّي على ذلك العبد عشرين بكل صلاة.

<sup>(</sup>١١٥) منكر: «ضعيف الترغيب» (١٠٣٤).

<sup>(</sup>١١٦) «الفردوس» (٨٢١٠) للديلمي، و «كنز العمال» (٢٢٢٥).

<sup>(</sup>١١٧) ضعيف جدًّا بل موضوع: «جلاء الأفهام» (٣٦١)، و«الضعيفة» (٢٥٤٠ و٩٧٩٥).

<sup>(</sup>١١٨) «الضعفاء» (٣/ ٢٤٨ ـ ٢٤٩) للعُقيلي، و«اللآلئ المصنوعة» (١/ ٢٨٣) للسيوطي.

وهذا آخر ما تيسّر تقييده في هذا التذييل، وصلّى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.

«وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك».

وكتب: أبو عبد الرحمن محمود الجزائر في: ١٦ ربيع الأول ١٤٢٧هـ



- \* فهرس أطراف الآيات الكريمة.
- \* فهرس أطراف الأحاديث والآثار.
  - \* فهرس المترجَمين.
  - \* فهرس الألفاظ المشروحة.
    - \* فهرس الشعر.
- \* فهرس مصادر ومراجع التحقيق والتعليق.
  - \* فهرس الموضوعات.



# فهرس أطراف الآيات الكريمة

| الصفحة | رقمها                         | طرفالآية                                 |
|--------|-------------------------------|------------------------------------------|
|        | لحكيم﴾ [البقرة: ١٢٩]          | ﴿ربنا وابعث فيهم رسولا اـ                |
|        |                               | ﴿أُولَٰتُكَ عَلَيْهِم صِلْوات المهَ      |
| ۰٦     | طهرين﴾[البقرة: ٢٢٢]           | ﴿إن الله يحب التوابين ويحب المته         |
| ٣٧     | ﴾[آل عمران: ٣١]               | ﴿قُلُ إِنْ كَنْتُمْ تَحْبُونَ اللهِ رحيم |
|        | ﴾[آل عمران: ٣٣]               |                                          |
|        | اتبعوه﴾ [آل عمران: ٦٨]        |                                          |
|        | سلمون﴾ [آل عمران: ١٠٢]        |                                          |
|        | با﴾[النساء: ١]                |                                          |
|        | ﴾[النساء: ٦٥]                 |                                          |
|        | نتابا موقوتا﴾ . [النساء: ١٠٣] |                                          |
|        | [النساء: ١١٥]                 |                                          |
|        | [الأنعام: ١٢٤]                |                                          |
|        | لا يحييكم﴾ [الأنفال: ٢٤]      |                                          |
|        | [التوبة: ٩٩]                  |                                          |

| هره اد ته                                       | رقمها       | الصفحة |
|-------------------------------------------------|-------------|--------|
| ﴿الذين يحملون العرش للذين آمنوا﴾                | . [غافر: ۷] | ٤١     |
| ﴿أدخلوا آل فرعون أشد العذاب﴾                    |             |        |
| ﴿والملائكة يسبحون في الأرض﴾                     |             |        |
| ﴿فأوحى إلى عبده ما أوحى﴾                        |             |        |
| ﴿ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان﴾ | [الحشر: ١٠] | ١٢٨    |
| ﴿وأنه لما قام عبد الله يدعوه﴾                   |             |        |
| ﴿وللآخرة خيرٌ لك من الأولى﴾                     | [الضحى: ٤]  | ٥١     |

#### \* \* \*

### فهرس أطراف الأحاديث والآثار

| الصفحة | طرف الحديث                                |
|--------|-------------------------------------------|
| ١٠٨    | _إذا أتيت مضجعك فتوضأ                     |
| 184    | _إذا أكلتم الفجل وأردتم أن لا يوجد له ريح |
| ١١٨    | _إذا أنتم صليتم عليّ فقولوا: اللهم صَلِّ  |
| 18٣    | _إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل:          |
| 187    | _إذا تطهر أحدكم فليذكر اسم الله تعالى     |
| 11     | _ إذًا تكفى همك ويغفر لك ذنبك             |
| ١٢     | _إذا دخل أحدكم المسجد فليسلّم             |
| 187    | _إذا دخلت منزلك فسلّم                     |
| ۲۸     |                                           |
| 1 8 ٣  | _ إذا ذُكر إبراهيم الخليل وذُكرت أنا      |
| ٠, ٢٦. | _إذا سلمتم عليّ فسلّموا على المرسلين      |
| /      | _إذا سمعتم المؤذن فقولوا:                 |
| ٢      | _إذا صلّى أحدكم ثم جلس في مصلاه           |
| 11     |                                           |

| الصفحة | طرف الحديث                                          |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 188    | _إذا صليتم عليّ فعمّموا                             |
| 1      | _إذا طنّت أُذن أحدكم فليذكرني وليصلّ عليّ           |
| 1771   | _إذا طنّت أُذن أحدكم فليصلّ عليّ                    |
| 188    | _إذا فرغ أحدكم من طهوره                             |
| 170    | _إذا قُلت لصاحبك يوم الجمعة                         |
| 188331 | _إذا كان يوم الخميس بعث اللهُ                       |
| 188331 | _إذا كان يوم القيامة جاء أصحاب الحديث               |
| 180    | _إذا نسيتم شيئًا فصلوا عليّ                         |
| ۲٥     | _استقيموا ولن تحصوا                                 |
| 104    | _أسمع صلاة أهل محبتي وأعرفهم                        |
| 180    | _ أكثروا الصلاة عليّ، فإن صلاتكم                    |
| 180    | _ أكثروا الصلاة عليّ في الليلة الزهراء              |
| 180    | _ أكثروا من الصلاة عليّ فإنها تحل العقد             |
|        | _ أكثروا من الصلاة عليّ يوم الجمعة                  |
| ٤١     | _ اللَّهم صلِّ على آل أبي أوفي                      |
| )      | *(١) أما بعد، فإن أُناسًا من الناس قد التمسوا الدني |
| ٠, ٢   | _ أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة                      |
| 1 •    | _ إن البخيل من ذكرت عنده                            |
|        |                                                     |

(١) هذه العلامة (١) للآثار، فتنبه!

| الصفحة | طرف الحديث                                    |
|--------|-----------------------------------------------|
|        | * أن الصحابة كانوا يقولون والنبي ﷺ حيُّ       |
|        | _إن الصدقة لا تحلّ لآل محمد                   |
| VV     | _إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد                  |
|        | _ إن الله عز وجل حرّم على الأرض أن تأكل أجساد |
| 180    | _إن الله عزّ وجلّ قد وهب لكم ذنوبكم           |
| 187    | * إن الله يقبل الصلاة على النبي ﷺ             |
| τ      | _ إن المَلكَ جاءني فقال لي:                   |
| v      | ـ إن أولى الناس بي يوم القيامة                |
| ٩      | ـ إن جبريل ﷺ أتاني فقال:                      |
| 187    | ـ إن جبريل عليته قال للنبي ﷺ:                 |
| 187    | ـ إن لله تعالى ملائكة خلقوا من النور          |
| v      | ـ إن لله ملائكة سياحين                        |
| 187    | _إن هذا من العِلم المكنون                     |
| ٩٣     | _إنها أنا عبد: آكل كها يأكل العبدُ            |
| 187    | ـ إني رأيت البارحة عجبًا                      |
| 108    | ـ أهل الصفاء والوفاء: من آمن بي وأخلص         |
| ١٤٨    | ـ أيّما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة             |

# ﴿ت، ح، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص﴾

الصفحة

| 1 8 9 | ـ تَدْرون لم أُمَّنتُ؟ جاءني جبريل            |
|-------|-----------------------------------------------|
| ١٥٠   | _حجّوا الفرائض فإنها أعظمُ أجرًا              |
| V     | _حيثها كنتم فصلّوا                            |
| ١٥٠   | _الدعاء بين الصلاتين عليَّ لا يُرَدُّ         |
| ٤٤    | ــ ذكرتُه في ملاٍ خيرٍ منه                    |
| ٩     | ــرغم أنف رجل ذكرت عنده                       |
| ١٥٠   |                                               |
| ٥٦    | _سدّدوا وقاربوا                               |
| ١٢    | ـ سَلْ تُعطه، سَلْ تُعطه!                     |
| 91    | ـ سيد ولد آدم ولا فخر                         |
| ١٥٠   | _شيئان لا أذكر فيهمإ: الذبيحة                 |
| ١٥٥   | _صدق الحديث وأداء الأمانة                     |
| ٤٤    | * صلاة الله عز وجل ثناؤه عليه، وصلاة الملائكة |
| ١٥٥   | ـ صلاة اللّيل وصوم الهواجر                    |
| 101   | * الصلاةُ على النبي ﷺ أفضل من عتق الرقاب      |
| 101   | * الصلاةُ على النبي ﷺ لا تردّ                 |

| الصفحة          | طرف الحديث                                     |
|-----------------|------------------------------------------------|
| 101             | * الصلاة على النبي ﷺ لا تُقبل من تارك الصلاة   |
| 101             | * الصلاة عليه ﷺ لا يبطلها الرياء               |
| 101             | _ الصلاة عليَّ نورٌ على الصراط                 |
| ١٣٠             | * صلّى الله عليه                               |
|                 | ـ صلُّوا على أنبياء الله ورسله                 |
| ١٥٠             | _ صلّوا عليّ صلى الله عليكم                    |
| ١٥٠             | _ صلُّوا عليّ، فإن الصلاة عليَّ كفَّارةٌ       |
| ٣٩              | ـ الصلواتُ لله                                 |
| ﴿ع، ف، ق، ك، ل﴾ |                                                |
| 11              | _عجل هذا                                       |
| 101             | _عدّهن في يدي جبريل عليه السلام                |
| 107             | _عرضت عليَّ أعمال أمتي                         |
| ١٥٤             | ـ علامتهم إدمان ذكري والإكثار من الصلاة عليّ   |
| 114             | _ فكيف نصلي عليك إذا نحن جلسنا في صلاتنا؟      |
|                 | _ فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا؟      |
| ١٥٣             | _قال جبريل: يا محمد! إن الله يقول: من صلى      |
| ١٥٣             | _قلت لجبريل: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ . |

| الصفحة                            | طرف الحديث                                  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| ٦٨                                | ــقلنا: يا رسول الله، هذا السلام            |
| ١٥٣                               | _قولوا: اللهم اجعل صلواتك                   |
| ك۸۲                               | ـ قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولا      |
| ٠٥                                | _قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه           |
| كها صليت على آل إبراهيم . ٦٦، ١٥١ | _قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد      |
| كها صليت على إبراهيم٧             | _قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد      |
| ۸۸                                | _كان المشركون يقولون: لبيك                  |
| ١١٨                               | ـ كان رسول الله ﷺ إذا جلس في الركعتين .     |
| ك                                 | ـكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لل   |
| ١٥٦                               | _كثرة الذكر، والصلاة عليّ تنفي الفقر        |
| 108                               | ـ كفى به شحًا أن أذكر عند رجل               |
| ة عليّ                            | _كل الأعمال فيها المقبول والمردود إلا الصلا |
| ١٥٤                               | - كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله       |

ـ كل كلام لا يذكر الله فيه فيبدأ به ......................... ١٥٤

\_كنا نعد لرسول الله ﷺ سواكه......١١٧

\_لتردن على الصراط ووجهك أضوأ من القمر .................. ١٥٠

\_لذلك رأيت الملائكة يتحدرون من سكك المدينة ................. ١٥٠

ـ لما نزلت ﴿إِنَ اللهِ وملائكته...﴾ قلنا: يا رسول الله ............ ٢٦،٤٩

| الصفحة | طرف الحديث                                     |
|--------|------------------------------------------------|
|        |                                                |
|        | ـ لما ولدتُ ليلة الاثنين خلق الله تعالى سبعة   |
|        | _ليردن عليّ أقوامٌ لا أعرفهم                   |
|        | <b>€</b> ¢ <b>≯</b>                            |
| ١٠     | _ما جلس قومٌ مجلسًا لم يذكروا الله             |
| ١٠     | _ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا فيه الله           |
| v      | _ ما من أحد يسلّم عليّ                         |
| ۲٥٦    | ـ ما من عبد صلى عليّ إلاّ خرجت الصلاة          |
| 107    | _ما من عبد يصلّي عليّ صلاة إلاّ عرج بهَا مَلَك |
| 107    | _ما من عبدين متحابين يستقبل أحدهما             |
| ١٥٧    | _ما من مؤمن يقول: صلى الله على محمد            |
| ١٥٧    | _ما من مسلم يسلم علي في شرق ولا غرب            |
| ١٥٧    | _ من أصبح وأمسى قال: اللهم يا رب محمد          |
| ۸      | _ من أفضل أيامكم يوم الجمعة                    |
| ١٥٨    | _من الجفاء أن أذكر عند الرجل                   |
| ۲۰۱    | _من أمّ قومًا فليخفف                           |
| ١٥٨    | _ من أوى إلى فراشه ثم قرأ تبارك                |
| ١٥٨    | _ من حج حجة الإسلام وزار قبري                  |

| ΛοΛ     | ـ من حج حجة الإسلام وغزا بعدها غزاةً.    |
|---------|------------------------------------------|
| ٩       | ـ من ذكرت عنده فخطئ                      |
| ١٥٩     | _ من ذكرت عنده فلم يصل علي فقد شقي       |
| ١٥٩     | _ من سرّه أن يلقى الله عز وجل غدا        |
| ١٥٩     | ـ من سرّه أن يلقى الله وهو عليه راض      |
| ١٥٩     | ـ من سلّم علي عشرًا فكأنها               |
| ١٥٩     | ـ من شمّ الورد الأحمر ولم يصلّ عليّ      |
| ١٥٩     | ـ من صام يوما تطوعًا لم يطلع             |
| ١٥٩     | ـ من صلى صلاة لم يصل فيها عليّ           |
| ١٦٠     | ـ من صلى على محمد وقال: اللهم أنزله      |
| ١٦٠     | ـ من صلّى علّي بلغتني صلاته              |
| ١٦٠     | ـ من صلى علي حين يصبح عشرًا              |
| ١٦٠     | ـ من صلى علي صلاة تعظيهًا لحقي           |
| ٤٢      | ـ من صلى عليّ صلاة صلت عليه الملائكة     |
| ١٦٠     | ـ من صلى عليّ صلاة كتب الله له           |
| 7       | ـ من صلى عليّ صلاة واحدة صلى الله عشر .  |
| شر۲،۱٦۰ | ـ من صلى عليّ صلاة واحدة صلى الله عليه ع |
| 171     | - من صل عل صلاة وحمد ساشهد له            |

| الصفحة | طرف الحديث                                                    |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| 178371 | _من عطس فقال: الحمد لله على كل حال                            |
| اعتي   | ـ من فصل بيني وبين آلي بـ (على) لم ينل شف                     |
| ١٦٥    | _من قال: اللهم صل على محمد النبي                              |
| ىدى    | _من قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محم                        |
| ١٦٥    | _من قال: جزى الله عنا محمدا                                   |
| ١٦٥    | _من قال هذه الصلاة مرة واحدة                                  |
| ١٦٦    | ـ من كتب في كتابه ﷺ لم تزل الملائكة                           |
| ١٦٦    | ـ من لم يصل عليّ فلا دِين له                                  |
| ١٦٦    | ـ من مشط حاجبيه كل ليلة                                       |
| ١٦٦    | _موطنان لاحظ لي فيهما: عند العطاس                             |
| ٤٣     | _الملائكة تصلّي على أحدكم                                     |
| لا، ي﴾ | ﴿ن، هــ و،                                                    |
| ٠, ٢٢١ | ـ ناداني جبريل من تلقاء العرش                                 |
|        | * هم أتباعه على ملته                                          |
|        | ، · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                       |
| للهلله | <ul> <li>* وأنا أقول: الحمد لله والسلام على رسول ا</li> </ul> |
|        | _ومالي لا تطيب نفسي؟                                          |

| الصفحة  | طرف الحديث                           |
|---------|--------------------------------------|
|         | _ويلكم، قد، قد!                      |
| ١٦٧     | ـ لا تجعلوني كقدح الراكب             |
| 177.187 | ـ لا تذكروني عند ثلاث: تسمية الطعام  |
| ١٦٧     | ـ لا تسوّدوني في الصلاة              |
| 98      | ـ لا تطروني كها أطرت النصاري عيسي    |
| ٤٠      | ـ لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد  |
| ١٦٧     | ـ لا صلاة لمن لم يصلّ على نبيه ﷺ     |
| ١٦٨٨٢١  | ـ لا صلاة لمن لم يصل عليّ            |
| ١٦٨٨٢١  | ـ لا صلاة لمن لا وضوء له             |
| ٩٠      | ـ لا طاعة لأحدٍ في معصية الله        |
| ٩٠      | ـ لا طاعة لبشرٍ في معصية الله        |
| 91      | ـ لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق    |
| ٩٠      | ـ لا طاعة لمخلوق في معصية الله       |
| ١٠٨     | ـ لا، وبنبيّك الذي أرسلت             |
| ١٦٨ ٨٢١ | ـ لا يقبل الله صلاة إلا بطهور        |
| ۸۸      | ـ لا يقولن أحدكم: عبدي               |
|         | ـ لا ينهق الحمار حتى يرى شيطانا      |
| ١٦٨     | _ يا أبا بكر! هذا رجل يرفع له كل يوم |

| الصفحة | طرف الحديث                                         |
|--------|----------------------------------------------------|
| 179    | ـ يا أبا كاهل! من صلى علي كل يوم ثلاث مرات         |
|        | ـيا أيها الناس! اذكروا الله                        |
| ١٦٩    | _يا أيها الناس! إن أنجاكم يوم القيامة من أهوالها   |
| 179    | _يا بريدة! إذا جلست في صلاتك فلا تتركن             |
|        | ـ يا عمار! إن الله تبارك وتعالى أعطى ملكا من الملا |
| ٤٥     | ـ يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي              |

الصفحة



## فهرس المترجَمين

| الصفحة | العلم المترجم                     |
|--------|-----------------------------------|
| ۲٥     | ــ ابن بادیس                      |
|        | _ أبو مُحميد الساعدي              |
| ٦٨     | _ أبو سعيد الخدري                 |
|        | _ أبو ظِلال                       |
|        | _ أبو مسعود الأنصاري              |
| ۳۲     | _بشير بن سعد الأنصاري             |
| ٦٦     | _سعد بن عُبادة                    |
| ٦٨     |                                   |
| ۲٥     | _عبد الحميد ابن باديس = ابن باديس |
| ٥٦     | _عبد الرحمن بن سعد = أبو حُميد    |
|        | _عبدالله بن عمر العمري            |
| 97     | _علي بن زيد بن جُدعان             |
| ٠٠٠    | _عُقبة بن عمرو = أبو مسعود        |
|        | _ كعب بن عُجرة                    |
| ογ     | _ محمد بن مهدي                    |
| ٤٩     | _ يزيد بن أبي زياد الكو في        |

# فهرس الألفاظ المشروحة

| الصفحة                              | اللفظ     | الصفحة | اللفظ         |
|-------------------------------------|-----------|--------|---------------|
|                                     | • 11      | 1.     | آل أ <u>م</u> |
| رتة                                 | -الزعو    | ۸٠     | - ان اعوج     |
| ردةردة                              | - الزغر   | ۸٠     | - آل الصليب   |
| ط                                   |           | ۸١     | - آل الله     |
| ات الرسول                           |           | ٧٧     | - الآل        |
| ٣٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |           | ۹٤     |               |
| وات لله                             |           | ٤٠     | -الاقتضاء     |
| ۹۳ ،۸۷                              | - العبد   | ٤٠     | -الالتزام     |
| ۸٠                                  | -غدوًا    | ٧٦     | - البركة      |
| المي <i>ن</i>                       | - في الع  | ١٠     | - البِّرة     |
| 1.1                                 |           | ۸٧     | -الحرّ        |
| ۸٠                                  | - المِحال | 1 * *  | - هميد        |
|                                     |           | ٥١     | -الرسول       |
|                                     |           | ١١٨    | -الرضف        |
|                                     |           |        | -رغم          |

# فهرس الشعر

| الصفحة | الشاعر         | قافيته               | صدرالبيت        |
|--------|----------------|----------------------|-----------------|
| ۸١     |                | والعربوالعرب         | آل النبي        |
| ۸١     | ·····          | أبي لهبأبي           | ۔<br>لو لم یکنس |
| ξ      | ·····.?        | وما عييت             | <br>سکتّ        |
| ξ      |                | السكوت               | إذا قال         |
| ۸٠     | الفرزدق        | أعوجا                | نجوتسسس         |
| ξ      | ·····          | بديناربدينار         | لو كلّلو        |
| ٣٨     | الأعشىا        | مضطجعا               | عليك مثلعليك    |
| ٧٨     | الأعشى         | والسَّلَعاوالسَّلَعا | فكذبوها         |
| ۸٠     | عبد المطلب     | رحالكرحالك           | لاَهُمَّ        |
| ۸٠     | عبد المطلب     | عِالكعِالك           | لايغلبن سسس     |
| ۸٠     | عبد المطلب     | آلك                  | وانصر           |
| ٣٨     | الأعشى         | ختم                  | وصهباء          |
| ٣٨     | الأعشى         | وارتسم               | وقابلها         |
| ليا    | خير الدين وانإ | تسليما               | يا من رغبتم     |

| الصفحة | الشاعر                | قافيته    | صدرالبيت                                        |
|--------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------|
| ١٤     | خير الدين وانلي       | جحیا      | إن الصلاة                                       |
| ١٤     | خير الدين وانلي.      | أثيها     | من لم يصلّ                                      |
| ١٥     | خير الدين وانلي.      | غريها     | بل يخطئ الجنّات                                 |
| 10     | خير الدين وانلي.      | التكريم   | البخل أن تسمع                                   |
| 10     | خير الدين وانلي.      | مقيـا     | عشرا من                                         |
| 10     | خير الدين وانلي.      | تنعیما    | عشرا من                                         |
| ١٥     | خير الدين وانلي.      | عظیما     | وتُحطّ عنه                                      |
| ١٥     | خير الدين وانلي.      | . کریم    | سبب الإجابة                                     |
| ١٥     | -<br>خير الدين وانلي. | . تعظیماً | طهر وتزكية                                      |
| ١٥     | خير الدين وانلي       | . أليما   | طيب المجالس سيسس                                |
| ١٥     | خير الدين وانلي       | . رحيما   | صلّوا على خيرصـــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ١٥     | خير الدين وانلي       | . مقيها   | الله يجزي                                       |
| 10     | -<br>خير الدين وانلي  | . تسليها  | صلوا عليه                                       |
| 10     | "<br>خير الدين وانلي  | عليها     | بعض الملائك                                     |
| ١٥     | خير الدين وانلي       | . تفخيها  | لاسيما في خير                                   |
|        | -                     | ومديما    | وكذاك من                                        |
|        |                       |           | بعد التشهد                                      |
|        |                       |           | لاتنس فيلا تنس                                  |
|        |                       |           | صلّى عليه الله                                  |

### فهرس مصادر ومراجع التحقيق والتعليق

### أولا: الكُتب

- \_الإبداع في مضار الابتداع: لعلي محفوظ\_دار المعرفة\_بيروت.
- \_ الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة الجامعة: للألباني \_ المكتب الإسلامي \_ بيروت.
  - \_ الإحكام في أصول الأحكام: لابن حزم \_ دار الآفاق الجديدة \_ بيروت.
    - \_ الإحكام في أصول الأحكام: للآمدي \_ دار الكتب العلمية \_ بيروت.
      - \_أحكام القرآن: لأبي بكر بن العربي \_ دار المعرفة \_ بيروت.
      - \_أحكام القرآن: للجصاص \_ دار الكتاب العربي \_ بيروت.
        - \_الأذكار: للنووي \_ دار ابن حزم \_ بيروت.
- \_إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: للألباني ـ المكتب الإسلامي ـ بيروت.
- -الإصابة في تمييز الصحابة: لابن حجر العسقلاني-دار الكتب العلمية-بيروت.
  - \_أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: لمحمد الأمين الشنقيطي \_ عالم الكتب \_ بيروت.
- \_ألفية السيوطي في علم الحديث: تصحيح وشرح أحمد محمد شاكر\_دار المعرفة\_بيروت.
  - \_البداية والنهاية: لابن كثير\_مكتبة المعارف\_بيروت.
  - \_البدع والمحدثات وما لا أصل له: جمع حمود المطر\_دار ابن خزيمة \_ الرياض.
- \_ بغية الباحث عن زوائد الحارث: للهيثمي \_ مركز خدمة السنة والسيرة الجامعة الاسلامية بالمدينة النبوية.
  - \_ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: للمزي \_ الدار القيمة \_ الهند.

- ـ تدريب الراوي شرح تقريب النواوي: للسيوطي ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت.
  - تصحيح الدعاء: لبكر أبو زيد دار العاصمة الرياض.
    - التعريفات: للجرجان دار الكتاب المصرى القاهرة.
      - \_ تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العظيم.
        - ـ تفسير الطبري: دار الفكر\_بيروت.
      - \_ تفسير القرآن: لابن المنذر\_ دار المآثر\_المدينة النبوية.
  - ـ تفسير القرآن العظيم: لابن كثير ـ دار الأندلس ـ بيروت.
  - \_التلخيص الحبير: لابن حجر العسقلاني\_دون ذكر الناشر.
- \_ تمام المنة في التعليق على فقه السنة: للألباني \_ المكتبة الإسلامية \_ عمان، و دار الراية \_ الرياض.
- \_التمهيد في شرح ما في الموطأ من المعاني والمسانيد: لابن عبد البر، وزارة الشــؤون الإسلامية والأوقاف بالمغرب.
- \_ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة: لابن عراق \_ دار الكتب العلمية \_ بيروت.
  - تهذيب اللغة: للأزهري دار الكتب العلمية بيروت.
  - \_جامع التحصيل في أحكام المراسيل: للعلائي\_عالم الكتب\_بيروت.
- \_ جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام: لابن قيم الجوزية \_\_ دار ابن الجوزي \_ الدمام.
  - ـ دليل الخيرات وسبيل الجنات: لخير الدين وانلي ـ بدون ذكر دار النشر.
    - \_ رياض الصالحين: للنووى \_ المكتب الإسلامي \_ بيروت.
    - -زاد المعاد في هدي خير العباد: لابن القيم مؤسسة الرسالة-بيروت.

- \_سلسلة الأحاديث الصحيحة: للألبان\_مكتبة المعارف\_الرياض.
- \_سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: للألباني\_مكتبة المعارف\_الرياض.
  - \_السنن: لابن ماجه\_دار إحياء التراث العربي-بيروت.
    - \_السنن: لأبي داود = عون المعبود.
    - \_السنن: للترمذي \_ دار إحياء التراث العربي \_ بيروت.
      - السنن: للدارمي دار الكتب العلمية بيروت.
      - السنن: للنسائي دار الكتاب العربي بيروت.
  - -السنن الكبرى: للنسائى دار الكتب العلمية بيروت.
  - \_سير أعلام النبلاء: للذهبي\_مؤسسة الرسالة\_بيروت.
  - السيرة النبوية: لابن هشام ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.
    - \_شرح الزرقاني على موطأ مالك بن أنس \_ دار الفكر ـ بيروت.
      - \_شرح السنة: للبغوي ـ المكتب الإسلامي ـ بيروت
        - \_شرح الشفا: لعلى القاري = نسيم الرياض.
  - \_شرح صحيح مسلم: للنووي \_ دار إحياء التراث العربي \_ بيروت.
    - \_الشفا: للقاضي عياض = نسيم الرياض.
    - \_الصحاح: للجوهري\_دار العلم للملايين\_بيروت.
    - \_صحيح الترغيب والترهيب: للألباني \_ مكتبة المعارف \_ بيروت.
  - \_صحيح الجامع الصغير وزيادته: للألباني ـ المكتب الإسلامي ـ بيروت.
    - \_صحيح سنن أبي داود وضعيفه: للألباني ـ غراس ـ الكويت.
      - \_صحيح مسلم \_ دار إحياء التراث العربي \_ بيروت.

- \_صحيح موارد الظمآن: للألباني \_ دار الصميعي \_ الرياض.
- \_صفة صلاة النبي علية: للألبان\_مكتبة المعارف\_الرياض.
- \_ضعيف الأدب المفرد: للألبان\_دار الصديق\_الجُبيل\_السعودية.
- \_ضعيف الجامع الصغير وزيادته: للألباني\_المكتب الإسلامي\_بيروت.
- \_عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي: لأبي بكر بن العربي \_ دار الكتب العلمية

### ـ بيروت.

- \_علوم الحديث: لابن الصلاح\_دار الفكر\_بيروت.
- \_عون المعبود شرح سنن أبي داود: للعظيم آبادي \_ دار الكتب العلمية ـ بيروت.
- \_ فتح الباري شرح صحيح البخاري: لابن حجر العسقلاني \_ دار السلام \_ الرياض.
  - \_ فتح الباقي شرح ألفية العراقي: لزكريا الأنصاري \_ دار ابن حزم \_ بيروت.
- \_ فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر: للمغراوي \_ مجموعة التحف النفائس الدولية \_ الرياض.
  - \_ فتح المغيث شرح ألفية الحديث: للسخاوي \_ دار الكتب العلمية ـ بيروت.
    - \_ فتح المغيث شرح ألفية الحديث: للعراقي.
    - \_فردوس الأخبار: للديلمي \_ دار الكتاب العربي \_ بيروت.
    - -القاموس المحيط: للفيروزآبادي دار الكتب العلمية بيروت.
- \_القبس في شرح موطأ مالك بن أنس: لأبي بكر بن العربي \_ دار الغرب الإسلامي \_بيروت.

- \_كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: للمتقي الهندي \_ دار الكتب العلمية \_ بيروت.
  - \_لسان العرب: لابن منظور ـ دار صادر ـ بيروت.
  - المجموع شرح المهذب: للنووي دار إحياء التراث العربي بيروت.
  - مجموع الفتاوى: لابن تيمية \_ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالسعودية.
    - \_ مجموع فتاوى ابن باز\_دار الوطن \_ الرياض.
    - \_محاسن التأويل: للقاسمي\_دار الفكر\_بيروت.
    - ــ المسند: للإمام أحمد ــ دار صادر والمكتب الإسلامي ــ بيروت.
      - \_المسند: للإمام أحمد شرح أحمد شاكر\_دار المعارف \_ مصر.
        - \_المسوَّدة: لآل تيمية\_دار الكتاب العربي\_بيروت.
- \_مشتهى الخارف الجاني في ردّ زلقات التجاني الجاني: لمحمد الخضر السنقيطي \_ دار البشير\_عهان.
  - \_المصنف: لأبي بكر بن أبي شيبة \_ دار الكتب العلمية بيروت.
  - \_ معجم المناهي اللفظية: لبكر أبو زيد\_دار العاصمة\_الرياض.
    - \_مناسك الحج والعمرة: للألباني\_مكتبة المعارف\_الرياض.
- \_ المنحة المحمدية في بيان العتاقة الشرعية من البدعية: للشقيري \_ مطبعة المنار\_

#### مصر.

- \_موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة: للحلبي والقيسي \_مكتبة المعارف\_الرياض.
  - \_الموضوعات: لابن الجوزى \_ دار الكتب العلمية ـ بيروت.

- \_ الموطأ للإمام مالك = شرح الزرقاني.
- \_نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض: للخفاجي \_ دار الكتـاب العـربي \_ يروت.
  - نصب الراية لأحاديث الهداية: للزيلعي دار الحديث القاهرة.
    - -النكت الظراف: لابن حجر العسقلاني = تحفة الأشراف.
  - نهاية السول شرح منهاج الأصول: للآسنوي عالم الكتب بيروت.

### ثانيا: الجلات:

\_ مجلة «الشهاب» (١٩٢٥م-١٩٣٩م) للمصنف \_ دار الغرب الإسلامي \_ بيروت.

### \* \* \*

## فهرس الموضوعات

الصفحة

|                                                                               | • •  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| لدمة المعتني بالبحث، وفيها:                                                   | ﴿ مق |
| ١ ـ بيان فضل الصلاة على النبي ﷺ في الكتاب الكريم والسنة النبوية               |      |
| الصحيحة                                                                       |      |
| ٢ ـ ذكر عشرين حديثًا نبويًّا ثابتًا في الترغيب في الإكثار من الصلاة على النبي |      |
| عليه والترهيب من تركها عند ذكره عليه الصلاة والسلام                           |      |
| ٣ ـ وصية نافعة لمن وقف على تلك الأحاديث الثابتة، مقتبسة من كلام               |      |
| للعلامة الألباني رحمه الله                                                    |      |
| ٤ ـ الصلاة على النبي ﷺ في شعر الحكمة                                          |      |
| ٥ _ أهمّ الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه ﷺ                              |      |
| ٦ ـ أشهر المصنفات المطبوعة وأنفعها في الصلاة والسلام على النبي ﷺ ٢١           |      |
| ٧ ـ التنويه والإشادة ببحث: «الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم»         |      |
| الذي حرّره العلامة ابن باديس ـ رحمه الله تعالى ـ ونشره في سبع حلقات           |      |
| متوالية في مجلة «الشهاب»                                                      |      |
| ٨ عمل في هذا البحث:                                                           |      |

| •               |                                | , . e                          |
|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| مید بن بادیس»۲٥ | ب البحث: «الشيخ الإمام عبد الح | التعريف بصاحب                  |
| ٣٣              | يو<br>ققق                      | * النَّصُّ اللُحَ              |
| Ψο              | لنبي ﷺ (١) وفيها:              | <ul> <li>الصلاة على</li> </ul> |
| <b>TV</b>       |                                | ـ تمهيد:وفيه:                  |
| ٣٧              | تها                            | _ مکان                         |
| ٣٧              | لو                             | _ثمرة                          |
|                 | مي: وفيه:                      |                                |
| ٣٧              | ها لُغَةً                      | _ معنا،                        |
| ٣٩              | ها شَرْعًا                     | _ معنا،                        |
| ٤٠              | لفظها                          | _ مزية                         |
| ٤١              | كون منه؟                       | من ت                           |
| ٤٣              | كون عليه؟                      | _ من ت                         |
| ٤٥              | الاشتراك عنها                  | _ نفي                          |
| 73              | رها باللازم                    | ــ تفسي                        |
| ٤٧              | لنبيّ ﷺ (٢) وفيها:             | <ul> <li>الصلاة على</li> </ul> |
| ٤٩              | وعيتها                         | _تاريخ مشر                     |
| 0 •             | بتها                           | _آية مشروع                     |
| 0 •             | سير الآية                      | ـ شيء من تف                    |
| ٥٩              | لنبي ﷺ (٣) وفيها:              | <ul> <li>الصلاة على</li> </ul> |

米

| 1                                      | ـ توقف الصحابة رضي الله عنهم            |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                        | ــ وجوه توقّفهم                         |
| 17                                     | _ سؤالهم                                |
| ۲                                      | _أول من سأل منهم                        |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | _ما يستفاد من هديهم في هذا المقام       |
| ٦٤                                     | ــ لزوم الاقتداء بهم                    |
| ٦٤                                     | _حديث بيان الكيفية:                     |
| ٠٤                                     | ــرواتهــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|                                        | _ ألفاظه                                |
|                                        | _الجمع بينها                            |
| یات۷۰                                  | _الاقتصار على الصحيح من الروا           |
| ٧٠                                     | _كلام الحافظ ابن العربي                 |
| ٧٣                                     | ♦ الصلاة على النبي ﷺ (٤) وفيها:         |
| ٧٥                                     | ـ صيغ الصلاة الثابتة                    |
| ٧٥                                     | ـ تفسير الصيغ                           |
| ٧٦                                     | _لفظ البركة                             |
| ٧٦                                     | ــ الأزواج                              |
| vv                                     | _الذرية                                 |
| VV                                     | _الآل:                                  |

| ٧٧ |                                               |
|----|-----------------------------------------------|
| ٧٩ | _اشتقاقه                                      |
| ٧٩ | _موارد استعماله                               |
| ۸١ | ـ توجيه الخلاف في تفسيره                      |
| ۸۲ | _الراجح منهاـــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ۸۲ | _آل إبراهيم:                                  |
| ۸۲ | _ تفسيره                                      |
| ۸۳ |                                               |
| Λ٤ | ـ توجيه ذلك                                   |
| ۸٥ |                                               |
| AY | ـ معنى العبد في اللغة                         |
| AY | _استعماله فيها                                |
| ۸۸ |                                               |
| ۸۸ | _ معنيا الملك                                 |
| ۸۹ | ـ عموم العبودية                               |
| ۸٩ |                                               |
| ۸۹ |                                               |
| ٩٠ | _لمن تكون؟                                    |
| 91 | _مقام العبودية                                |

| ٩١   | _أكمل العباد                                      |
|------|---------------------------------------------------|
| ٩٢   | _أصدق وصف للمخلوق                                 |
| ٩٣   | _ تواضعه                                          |
| ٩٣   | ـ معنى الرسول                                     |
| ٩٣   | ـ توجيه الترتيب                                   |
|      | ـحديث الإطراء ومعناه                              |
| ٩٥   | <ul> <li>الصلاة على النبي ﷺ (٦) وفيها:</li> </ul> |
| ٩٧   | _مبلغ صلاة الله على محمد ﷺ وآله                   |
| 9V   | ــوجهان في معنى التشبيه                           |
| ٩٨   | _نكتة التشبيه                                     |
| 99   | _سؤال على الوجه الثاني وجوابه                     |
| 99   | _ أكتة أخرى في التشبيه                            |
| 1    | _معنى «في العالمين»                               |
|      | _معنى «حميد مجيد»                                 |
| 1+1  | ـ نُكتة الختم بهذه الجملة                         |
| 1.7  |                                                   |
| _1.0 | _القِسْمُ العَمَلِيُّ:                            |
|      | _ خُكْمُها                                        |
| 1.7  | ـ القَصْدُ بها                                    |

| ۱۰۷        |                                         | ـ أَفْضَلُها                          |
|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
|            |                                         |                                       |
| ۱۰۷        | , منها                                  | _ المحافظةُ على الوارِدِ              |
| 1 • 9      |                                         | _ التَّحْذِيرُ:                       |
| ١٠٩        |                                         | ــ مِن الغَفْلَةِ                     |
| ١٠٩        |                                         | _ من اللَّحْنِ                        |
| ١٠٩        | ······································  | ـ من تَرْكِهَا عِنْدَ ذِكْرِه         |
| ١٠٩        |                                         | _ من ذِكْرِهَا لِلْغَضْبَان           |
| ١٠٩        |                                         | _ من ذِكْرِهَا للزَّغْرَتَةِ.         |
| ۱۰۹        |                                         | ـ من هَجْرِ الوَارِد                  |
| ١٠٩        |                                         | ـ من كِتابِ «التَّنْبِيه» .           |
| وقد ضمّنه  | ر البحث، العتني بالبحث، المعتني بالبحث، | * تذييل على «الصلاة على النبي على     |
| ۱۱۳        |                                         | مبحثين:                               |
| 110        | صلاة على نبيّ الأمّة ﷺ، وفيه:           | المبحث الأوّل: في فوائد مُهمّة في الع |
| ۱۱۷        | سلاة على النبي ﷺ في التشهد الأول        | الفائدة الأولى: مشروعية الص           |
|            | بلاةٍ واحدةٍ من مجموع صيغ الصلوات       | الفائدة الثانية: تلفيقُ صيغ ص         |
|            | والسُّنَّة أن يقول هذا تارة، وهذا تارة  | الإبراهيمية بدعةٌ في الدين، و         |
| ۱۱۹ ه      | يّدنا» في الصلاة الإبراهيمية لا أصل لـ  | الفائدة الثالثة: زيادة لفظ «س         |
| يا عليه في | م وغم و في الصلاة الآد اهيمية لا دل     | الفائدة الرابعة: زيادة الترح          |

| السنه الصحيحة                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| الفائدة الخامسة: كراهة الاقتصار على الصلاة أو السلام على النبي ﷺ . ١٢١      |
| الفائدة السادسة: الرمز في كتابة الصلاة على النبي ﷺ بـ (ص) و(صلعم)           |
| ونحوهما اصطلاح سخيف!                                                        |
| الفائدة السابعة: أهل الحديث النبوي أولى الناس برسول الله ﷺ لكثرة            |
| صلاتهم عليه ﷺ                                                               |
| الفائدة الثامنة: استحباب الصلاة والسلام على سائر الأنبياء والملائكة         |
| استقلالاً                                                                   |
| الفائدة التاسعة: هل تُشْرَعُ الصلاةُ على غير النبي ﷺ؟                       |
| الفائدة العاشرة: في التحذير من بِدَعٍ أُلصقتْ بعبادة الصلاة على النبي ﷺ ١٣٠ |
| المبحث الثاني: في التحذير من أحاديث ضعيفة وموضوعة في الصلاة على النبي ﷺ ١٤١ |
| ـ سرد فيه المُذَيِّل (١١٨) حديثًا من الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة أو مما لا |
| أصل له، تحذيرًا للقارئ وتنبيهًا له، حتى لا ينسبها إلى النبي ﷺ، لما في ذلك   |
| من المحاذير، كما لا يخفى.                                                   |
| * الفهارس:                                                                  |
| ♦ فهرس أطراف الآيات الكريمة                                                 |
| ♦ فهرس أطراف الأحاديث والآثار                                               |
| ♦ فهرس المترجمين                                                            |
| مفير الأافاظ الشمحة                                                         |

| <ul><li>فهرس الشعر</li></ul>         |
|--------------------------------------|
| · فهرس مصادر ومراجع التحقيق والتعليق |
| ، فهرس الموضوعات                     |

## \* \* \*